# الركتورأجمت عبدالشفارف

مُقدمة في دراسة الاتجاهات الفارية والسياسية مواليمن مواليمن فيما بكن القرن الثالث والخامس الهجري

#### المقدمة

الدراسات عن التراث الإسلامي في اليمن قليلة جداً بالرغم ما يمتلكه من تراث غني في خزائن مخطوطاته وتأتي دراستي عن المدراس الكلامية في اليمن فيها بين القرن الثالث والسادس الهجري لتلقي بعض الضوء على الاتجاهات الدينية لأهل اليمن ، وهي وإن كانت متعلقة بعلم الكلام إلا أنها حاولت أن تجمع في طيها النشأة التاريخية والسياسية لأصحاب تلك الاتجاهات أو المدارس ، وكان لابعد أن تتعرض للجانب السياسي إذ ليس من شك أن تلك المدارس كانت في بداية أمرها اتجاهات سياسية ، وهي تعد ـ أعني في اليمن ـ افرازاً للمشكل السياسي في الحياة الإسلامية بصفة عامة فإنه في غفلة الدولة العباسية أو انشغالها عن اليمن نشأت تلك الاتجاهات السياسية من زيدية وإساعيلية وسنية .

وفيها يتعلق بمصادر هذه الدراسة فإنه واجهتني صعوبة في الوقوف على بعض مصادر تلك الفرق بالرغم من أن تلك المصادر موجودة ولكن في بعض الأحيان يأتي الشك في نية الباحث من قبل بعض الذين يمتلكون أو يشرفون على تلك المصادر والغريب في الأمر أن الباحث إذا كان من وراء البحور فإن حزائن المخطوطات تفتح له ويبدو أن عقدة الخواجات قد انتقلت إلى أولئك المشايخ .

ونتيجة لذلك اكتفيت بما عثرت ، وحسبي في كل ذلك أني قد بذلت الجهد فيها من باب إلا طرقته أملاً في الحصول على ما يساعدني في هذه الدراسة . على أن أهم صعوبة واجهتني هي فيها يتعلق بتراث الإسهاعيلية والخوارج في اليمن ، فالأول في حرز مكين لدى أصحابه والثاني أعدم عن قصد ولم يبق منه سوى نتف يسيره تذكرها كتب التاريخ

عن خوارج اليمن بالرغم من أن الخوارج في اليمن سادوا من القرن الشاني الهجري حتى القرن الخامس في صعدة وحضرموت وعمان ، ولهذا السبب جاءت هذه الدراسة ناقصة إلا من الإشارات القليلة التي تعرضت لها في الفصل الأول من القسم الشالث ، أما الأشعرية فلم تتعرض لهم هذه الدراسة والسبب مجيثهم فيها بعد القرن الخامس الهجرى .

### منهج الدراسة :

من الصعوبة بمكان الدخول إلى دائرة الاختلافات الدينية لدى تلك الاتجاهات أو المدارس إذ تلك الاختلافات في غالب الأمر لا تخرج عن التكفير والتفسيق لبعضها البعض ، ولكن نبل الهدف والغاية السامية من هذه الدراسة المتواضعة هو الذي قوى نية الباحث في أن يقف على آراء اصحاب تلك المدارس أو الاتجاهات . وفي الغالب فان كثيراً من العلماء والباحثين في أواخر هذا القرن يحجمون عن ولوج دائرة الاختلافات والمنازعات الدينية ويبحثون عن المواطن والمنظان التي تقرب تلك الاتجاهات بعضها من بعض . وازعها في ذلك أن حال العالم العربي والإسلامي لا يتحمل مثل تلك الخلافات ويكفيه ما ينخر في جسمه من الخلافات السياسية ، وكان على هذا الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الاتجاه لدى الباحثين والعلماء ، ولكن هذا الباحث لا يرى هذا الاتجاه المهادن في تجنب الحساسيات وهي بطبيعة الحال لا تكون إلا من قبل ضعاف النفوس ، المهادن في تجنب الحساسيات وهي بطبيعة الحال لا تكون الا من قبل ضعاف النفوس ، ذلك لأن في الوقوف على حقيقتها امكان استئصال شافة جذورها إذ هي في حقيقة الأمر ذلك لأن في الوقوف على حقيقتها المكان استئصال شافة جذورها إذ هي في حقيقة الأمر الخلافات على حقيقتها المكان استئصال شافة جذورها إذ هي في حقيقة الأمر الخلافات على حقيقتها المكان استئصال شافة جذورها إذ هي في حقيقة الأمر الخلافات على حقيقتها .

وازاء كل ذلك لابد من منهج جريء يبين حقيقة تلك الاتجاهات الدينية التي اصطلحت عليها هذه الدراسة بالمدارس الكلامية ، وهذا ما درجت عليه هذه الدراسة فلقد بينت الحقيقة التاريخية لاصحاب تلك المدارس ثم أضافت بعد ذلك اعتقاداتهم في مسائل أصول الدين وتطور منهجهم في البحث في هذا المضهار.

### مكونات الدراسة :

تتكون هذه الدراسة من ثلاثة أقسام . وحقيقة الأمر أن دراسة الاتجاهات الكلامية ما هو إلا تمهيد لمخطوط الشرفي<sup>(1)</sup> إذ في الوقوف عليها يمكن معرفة كل تلك الاتجاهات

<sup>(1)</sup> مخطوطة الشرفي هي شرح للأساس الكبير وقد قمت بدراسة هذه المخطوطة وتحقيقها وطبعت =

الكلامية التي سادت اليمن منذ القرن الثالث الهجري حتى القرن السادس الهجري إذ في هذه القرون تم تأصيل تلك الاتجاهات. وأما بعد ذلك أعني بعد القرن السادس فإنه تحصيل حاصل فيها عدا مدرسة الأشعرية التي كان تأسيسها في اليمن بعد القرن السادس على يد العالم الجليل عبد الله بن أسعد اليافعي بصفة أخص وإن كان ثمة علماء قبله إلا أن له القدح المعلى في ذلك التأسيس والمنافحة عنه.

ويأتي في مقدمة هذه الدراسة القسم الأول الذي يعتبر دراسة لمدرسة الحنابلة في اليمن ، وقد يستغرب الباحث أو القارىء أن تكون ثمة مدرسة للحنابلة في اليمن متحزبة للحنبلية كعقيدة دينية أعني في مسائل أصول الدين وتتكون هذه الدراسة من فصلين الأول في النشأة التاريخية لفقهاء الحنابلة يليه الفصل الثاني في الأراء الكلامية وهي مستقاة من كتاب وحيد في اليمن هو كتاب الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني « الانتصار في الرد على القدرية الأشرار » .

وفي فصل النشأة التاريخية سوف يقف الباحث والقارىء على المعارك الكلامية بين الحنابلة من جهة وبين الأشعرية والزيدية من جهة أخرى ، وكانت تلك المعارك مبرأة من كل سلاح إلا سلاح الكلمة المتمشل في المناظرات الكلامية أو في كتب الرد والرد على الرد .

وقد أبانت هذه الدراسة بالإضافة إلى صراع أصحاب الاتجاهات الكلامية عن تلك المعارك القرية التي دارت بين الفقهاء الحنابلة وبين المتصوفة ، ومع ذلك فلم يفلح الفقهاء وخاصة من بعد القرن السادس في وقف استشراء نفوذ المتصوفة ، وامتد ذلكم النفوذ من تهامة اليمن حتى حضرموت التي بدورها نقلت هذا التصوف إلى مكة المكرمة عن طريق العلويين المتصوفة ، أما هذا التصوف الذي حاربه الفقهاء فلم يكن تصوفاً حقاً بل كان عبارة عن إباحية محسوخة وشعوذة منبوذة ، إذ حول هؤلاء المتصوفة أماكن العبادة إلى ساحة للطرب والرقص بحجة ذكر الله واجتمع حول هؤلاء المتصوفة العوام واكتسبوا احترامهم نتيجة لشعوذتهم ، وكان أولئك المتصوفة على طريقة محيي الدين بن عربي وحقيقة الأمر فإنهم لم يعرفوا شيئاً من طريقة هذا الشيخ إلا ما عرفوه من الإباحية وذلك من خلال تفسيرهم لرأيه في وحدة الوجود ، ومن اعجاب وغرام العوام بطريقة المتصوفة أعجب الحكام بهم وصاروا سندهم والمدافعين عنهم ، إذ في ذلك حماية

نصفها الأول أخيراً بمكتبة دار الحكمة بصنعاء.

لسلطتهم السياسية ، ولم ينشأ الاتجاه الصوفي في اليمن إلا ضمن الدائرة الجغرافية لجمهور أهل السنة أما الإسماعيلية والزيدية فقد نبذوا التصوف والمتصوفة وخاصة الزيدية وليس ذلك بغريب من قبل الزيدية فهم كالمعتزلة أصحاب اتجاه عقلي في الفكر الإسلامي .

القسم الثاني من هذه الدراسة عن الإسماعيلية في اليمن ، وهو يتكون من ثلاثة فصول الفصل الأول في النشأة التاريخية ، وفي هذا الفصل القت الدراسة الضوء على دولة على بن الفضل القرمطي وأبانت أن دعوة على بن الفضل لم تكن أكثر من دعوة سياسية شبيهة بدعوة قد سبقته هي دعوة عبهلة العنسي المعروف في كتب التاريخ الإسلامي بالأسود العنسي ، وقد تلت أيضاً دعوة على بن الفضل السياسية دعوة أخرى هي دعوة نشوان بن سعيد الحميري الذي لا يختلف في حقيقة الأمر عن شخصية على بن الفضل فيا عدا ما قيل عن على بن الفضل من الإباحية !

فعلي بن الفضل كان شخصية قحطانية نقيضة تماماً للاتجاه العلوي في اليمن الذي دخل معه في حروب أدت إلى هزائم الأخير، وقد أبيانت هذه الدراسة في هذا الفصل الوشائج الفكرية بين دولة علي بن الفضل ودولة القرامطة في البحرين باعتبار أنهم ينهلون من منبع واحد في الفكر، إلا أن دولة علي بن الفضل لم تستطع أن تؤصل فلسفته اواتجاهها السياسي في اليمن ومات علي بن الفضل وماتت معه أحلامه في تأسيس « دولة اشتراكية » بالتعبير المعاصر.

ثم تطرقت هذه الدراسة إلى علاقة الدولة الإسهاعيلية بالدولة الفاطمية بمصر في بداية نشأة الدولة الصليحية إلا أن هذه العلاقات قد قطعت في عهد الملكة أروى بنت أحمد

وفي تأصيل العقيدة الإسماعيلية أبانت هذه الدراسة أن الإسماعيلية في اليمن لم يكونوا أكثر من اتجاه سياسي فحسب . فبالرغم من توحيد كل الأرض اليمنية تحت لواء الدولة الصليحية الإسماعيلية إلا أن هذه الدولة لم تستطع أن تؤصل في نفوس المجتمع اليمني عقيدة الإسماعيلية والسبب في كل ذلك كما أبانت هذه الدراسة في الفصل الأول عن مدرسة الحنابلة يعود إلى قوة نفوذ الفقهاء الحنابلة الذين حاربوا الدولة الصليحية .

في الفصلين الثاني والتألث أبانت هذه الدراسة عن عقيدة الإسماعيلية الكلامية والفلسفية إذ الفصل الثاني كان عن علم الكلام لدى الإسماعيلية وكيف أن الإسماعيلية

جعلت علم الكلام الطور الأول في الاعتقاد الإسهاعيلي أما الطور الثاني فيتمثل في الاتجاه الفلسفي الذي هو عبارة عن آراء للغنوصية حورها الإسهاعيلية لتعبر عن الاتجاه السياسي والديني لفكرهم ، وقد أبانت هذه الدراسة في الفصل الشالث رفض الإسهاعيلية للدعوة المحمدية ووضع البديل الإسهاعيلي مكان هذه الدعوة ، أي كها يقولون أن شريعة محمد بن إسهاعيل نسخت شريعة محمد عمد أو كها يقولون بأن الشريعة المحمدية كمانت للدور السادس أما الدور السابع فهو دور محمد بن إسهاعيل وشريعته الناسخة لجميع الشرائع .

القسم الثالث من هذه الدراسة عن المدرسة الزيدية ، وهو يتكون من فصلين ، في الفصل الأول عرضت لدراسة النشأة التاريخية والسياسية للزيدية في اليمن ابتداء من مسيرة الهادي يحيى بن الحسين من المدينة فطبرستان وأخيراً استقراره بمدينة صعدة باليمن وعرضت أيضاً هذه الدراسة لكيفية تعامل الهادي مع الواقع القبلي في اليمن وكيف أنه استطاع أن يتحالف مع شيوخ القبائل مقابل تمكينها من الاستمرار في مشيختها القبلية .

وفي هذا الفصل أيضاً عرضت هذه الدراسة لخلافات الزيدية فيها بينهم وبينت انقسامهم إلى فرق ثلاث مخترعة ومطرفية وحسينية وقد انتهت الفرقتان الأحيرتان الأولى بمحاربة الإمامين أحمد بن سليان وعبد الله بن حمزة والثانية بذوبانها في عصوم الزيدية ، وقد وجدت صعوبة في الوقوف على تراث هاتين الفرقتين خاصة المطرفية أما الحسينية فقد تلاشت تماماً وبعض العلماء لا يحسبها فرقة كحميدان بن يحيى وصاحب شرح الأساس ، ومن ثم فلم يكن لي بد من الاعتهاد على ما كتبته بعض مصادر الزيدية عن المطرفية واعتقاداتها الخارجة عن الملة الإسلامية إلا أن بعض تلك المصادر تبرىء المطرفية ككتاب ابن الوزير أحمد بن عبد الله تاريخ آل الوزير فإن كتابه المذكور يرى أن المطرفية مؤوَّلة ولا كفر بالتأويل ولكنه لم يذكر ما ذكرته بعض المصادر من تصريحها باراء واضحة التكفير كقولم برفض النبوة المحمدية ونسبة القرآن إلى تأليف الرسول على ونفي الصلة بين الخالق والمخلوق وهذا يعني بطريقة غير مباشرة إنه يرفض نسبة تلك الآراء إلى المطرفية .

أما الحسينية فلم يكن لها من آراء سواء قولها بمهدية الحسين العياني وأن كلامه - كما يقول ابن الوزير ويحيى بن الحسين المؤرخ - أفضل من كلام الرسول .

الفصل الثاني من هـذه الدراسة كان لأراء الـزيديـة ابتداء من الهـادي في القـرن الثالث وحتى القاضي جعفـر بن عبد السـلام في القرن السـادس الهجري . وقـد مر علم

الكلام لدى الزيدية منذ القرن الثالث حتى السادس بمراحل ثلاثة المرحلة الأولى تتمثل في آراء الهادي ، المرحلة الثانية تتمثل في آراء المطرفية ، المرحلة الثالثة تتمثل في آراء المخترعة ، وقد بينت هذه الدراسة أن الهادي وإن كان يقول بالأصول الخمسة المعتزلية إلا أنه لم يذهب بعيداً في التطرف في القول بالشريعة العقلية كقول المعتزلة بل اعتمد في آرائه الكلامية على الآيات القرآنية واستخرج منها الأدلة العقلية .

أما المرحلة الثانية لعلم الكلام لذى الزيدية فيتمثل في آراء فرقة المطرفية ، هذه الفرقة التي خرجت عن أصول الزيدية في مبدأ الإمامة وقالت إن الإمامة لكل شخص وصل إلى طور من المعرفة والعلم وليس بالضرورة أن يكون من قريش ، كما أن هذه الفرقة قالت إن الله لم يخلق من المخلوقات إلا العناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والنار وهذه العناصر اتحدت فيها بعد وشكلت المخلوقات منها .

أما المرحلة الشالئة فتتمشل في آراء فرقة المخترعة، هذه الفرقة التي اعتنقت آراء البهشمية من المعتزلة وآل إليها جميع الزيدية فيها بعد القرن السادس الهجري وقد استطاعت هذه الفرقة الانتصار على فرقة المطرفية بمؤازرة الإمامين أحمد بن سليهان وعبد الله بن حمزة والقاضي العلامة جعفر بن عبد السلام .

وقد حاولت هذه الدراسة أن تبرز بقدر الإمكان آراء هذه الفرق وفيها يتعلق بفرقة المخترعة فإن الباحث اكتفى بما ورد في مخطوطة الشر في إذ هذه المخطوطة حـوت كل آراء الزيدية .

وهنالك مرحلة رابعة لعلم الكلام لدى الزيدية لم تتعرض لها هذه الدراسة لكونها خارجة عن الإطار الزمني لها إذ هذه المرحلة جاءت بعد القرن السادس الهجري .

تلكم أهم ملامح هذه الدراسة وهي بالرغم مما يشوبها من تقصير إلا أنها حاولت الـوقوف عـلى كل تلك الاتجاهات الـدينية وأبرزتها في إطارهـا التـاريخي والكـلامي أو الفلسفي ، وما توفيقي إلا بالله فهو نعم المولى ونعم النصير .

القسم الأول

مدرسة الفقهاء الحنابلة

## الفصل الأول

## النشأة التاريخية للحنابلة

## أ \_ الفقهاء الحنابلة وشخصية الإمام أحمد بن حنبل

الإمام أحمد بن حنبل لا يحتاج إلى تعريف لمكانته كفقيه ومحمدث ودوره في الدفاع عن عقيدة السلف الصالح ، فقد طبقت شهرته الآفاق الإسلامية خاصة بعد موقفه الجليل من مسألة خلق القرآن ثم بتأصيله تراث السلف في جعله الأساس الثابت في فهم أصول وفروع الشريعة الإسلامية وقد يستغرب الباحث في أن يكون ثمة مذهب متأصل للعقيدة الجنبلية في اليمن وأن هذا المذهب ابتدأ في وقت مبكر لعله بعد وفاة الإمام أحمد ذلك أن المصادر اليمنية تجمع على قدم مذهب الحنابلة(1). وللأسف لم أوفق في الوقوف بالتحديد على كيفية دخول هذا المذهب وانتشاره في اليمن وأغلب الظن أنه دخل اليمن عن طريق مكة المكرمة فقد وصلت كتب الآجري محمد بن الحسين المتوفى سنة 360 هـ إلى أيدى اليمنين .

ومما يدل على قوة هذا المذهب أنه قاوم كل الاتجاهات أو المذاهب الدينية في المناطق الجنوبية الغربية لليمن حتى القرن الثامن الهجري كما يقول الأهدل ، وقد برز أعلام كبار للذهب الجنابلة كالإمام زيد بن عبد الله اليفاعي المتوفى سنة 514 هـ ، والإمام يحيى ابن

<sup>(1)</sup> انظر يحيى بن الحسين ، طبقات الزيدية 1/ق 57 مخطوط بجامعة صنعاء دون تسرقيم ، وحسين بن عبد الرحمن الأهدل ، تحفة الزمن بذكر سادات اليمن 1/ق 72 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ح 31244 ، وأبو عبد الله بامخرمة ، تاريخ ثغر عدن ص 82 تحقيق أوسكار لوفغرين ، ليدن 1950 .

أبي الخير العمراني المتوفى سنة 558 هـ ، وله كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة ، وهو كتاب كما أعتقد ليس له نظير في تراث الحنابلة الكلامي في القرن السادس الهجري ، فقد تحدى به مؤلفه القاضي جعفر بن عبد السلام داعية الاعتزال الكبير في اليمن ، وكما يقول يحيى بن حسين المؤرخ أن القاضي جعفر سلم للإمام يحيى . وسوف نعرض لهذا الكتاب بالتفصيل عند كلامنا على المسائل الكلامية عند الحنابلة ، أما بقية الأعلام الحنابلة فقد ذكرهم مؤرخا الحنابلة في اليمن عمر بن علي بن سمرة الجعدي المتوفى سنة 586 هـ ، وبهاء الدين المجندي المتوفى حوالي 734 هـ في كتابيهما طبقات فقهاء اليمن ، والسلوك في طبقات العلماء والملوك(2) وغالباً لا يذكر هذان المؤرخان إلا من كان على معتقد الحنابلة ، فلذلك حمل عليهما كل من الأهدل(3) وباغرمة(4)

أما السبب الأساسي الذي جعل فقهاء اليمن السنة يتمسكون بعقيدة الإمام أحمد بن حنبل فهو:

أولاً: أن الإمام أحمد يعتبر خليفة في تأصيل عقيدة السلف الصالح ، أعني في بجال علم الكلام ذلك أن الأثمة الذين كانوا قبله كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة أحجموا عن الكلام في الدين واعتبروا الحديث فيه بدعة ، ومن ثم عدوا المتكلمين فيه أصحاب بدعة وضلالة ، أما الإمام أحمد فقد واجه المتكلمين وخاصة المعتزلة في الفترة التي ظهر فيها الجدل الكلامي ، أعني تلك الفترة التي استطاعت الثقافة اليونانية والفارسية أن تغزو المحيط الإسلامي (5) ومن ثم كان على الإمام أحمد أن يتصدى لبيان الأصالة \_ عقيدة السلف \_ إزاء تلك الثقافات الواردة إلى بغداد ودمشق .

أما ثانياً: فلأن عقيدة السلف التي حمل لواءها الإمام أحمد كانت واضحة الرؤى والمعالم متميزة باليسر والبساطة دون تكلف أو تعمية في الأفكار بعيدة عن الغلو في التشبيه والتعطيل لدى كل من المجبرة والمعتزلة ، وقد سن الإمام أحمد في معاركه الكلامية مع علماء الكلام قاعدة عامة يجب أن يرجع إليها كل متكلم أو باحث في أصول الدين وهي

<sup>(2)</sup> مخطوط بدار الكتب المصرية ، جزآن رقم 996 تاريخ .

<sup>(3)</sup> انظر تحفة الزمن مرجع سابق 1 /ق 73 .

<sup>(4)</sup> انظر قلادة النحر في وفيات أعيان العصر 2أ/ لوحة 725 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 167 تاريخ .

<sup>(5)</sup> انظر د. مصطفى حلمي : منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ، سرجع سابق ، ص 56 ، 57 .

أن كل العلم و يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة ، وليس من كتب الفقهاء والرأي (6) ، هذه القاعدة ورثها فقهاء السنة في اليمن وإن لم يثبت ـ كيا سلفت الإشارة ـ تتلمذ أحد من أهل اليمن عليه إلا أن بعض كتب الحنسابلة وصلت إلى اليمن ككتاب الأجري عمد بن الحسين المتوفى سنة 360 هـ ، الشريعة وكتاب أبي نصر البندنيجي هبة الله بن ثابت المتوفى على رأس الخمسيائة للهجرة (7) ، التبصرة في لعلم الكلام ، وفي هذا الصدد يقول ابن سمرة : وإن الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني لقى الفقيه الواعظ الشريف محمد بن أحمد العثماني (توفي 527 هـ) في مكة فتناظرا وتذاكرا في مسائل الفقه والأصول ، وكان قد سمع في مدرستي الإمام زيد بن الحسن الفائشي وتوفي سنة 528 هـ) وزيد (بن عبد الله ) اليفاعي (توفي حوالي سنة 514 هـ) كتاب التصرة في علم الكلام تصنيف أبي الفتوح (8) على مذهب السلف الصالح ، وهما ينقلانها التصرة في علم الكلام تصنيف أبي الفتوح (8) على مذهب السلف الصالح ، وهما ينقلانها الإمام يحيى أخذ مشايخنا التبصرة في أصول الدين ورويناها عنهم ، وكان رحمه الله يسمعها في مدرسته ويعلمها من طلبها ، فناظر الشريف العثماني وهو أشعري ونصر مدهب المنابلة أهل السنة هو (9).

وهكذا انتقلت كتب الحنابلة إلى اليمن عن طريق مكة ، وسوف نشير بشيء من التفصيل فيها بعد إلى تراث الحنابلة في اليمن وخلفية ذلك لدى فقهاء السنة .

أما شخصية الإمام أحمد وشغف الفقهاء بها فقد بلغت شأواً بعيداً في قلوبهم بحيث صارت تشاطرهم في أحلامهم فيروون عنها مجادلتها للمقام الآلمي وسوف أكتفي هنا بسرد رؤية منامية واحدة أوردها الجندي في كتابه السلوك فيقول: « إن أحد الفقهاء ، ويدعى أبو بكر أبو يوسف ( توفي سنة 699 هـ ) قال لأحد أصحابه يوماً رأيت أن القيامة قامت واحضر وا الأثمة الأربعة بين يدي الله ، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقال لهم الله : إني أرسلت لكم رسولاً واحداً وشريعة واحدة فجعلتموها أربعاً ورددها

<sup>(6)</sup> انتظر أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية ، طبع دار الفكر العوبي القاهرة دون تاريخ 2/ ص 315 .

<sup>(7)</sup> انظر طبقات فقهاء اليمن تحقيق فؤاد سيد الطبعة الثانية بيروت 1981 ص 177 .

<sup>(8)</sup> في مرآة الجنان لعبد الله بن أسعد السافعي طبعة الهنسد 1337 هـ أن كتباب التبصرة لأبي نصر ألبندنيجي . كيا أن ابن سمرة في ص 120 ينسب هذا الكتاب إلى البندنيجي .

<sup>(9)</sup> طبقات فقهاء اليمن مرجع سابق ص 177 .

عليهم ثـلاثاً فلم يرد أحد ، فقـال له أحمد : يا رب أنت قلت وقـولك الحق المبين « لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) (النبأ: 38)، فقال يا رب من شهودك علينا ؟ قال الملائكة ، قال : يارب لنا فيهم القدح ، وذلك أنك قلت وقولك الحق « وإد قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسنفك الدماء ، ( البقرة : 30 ) فيشهدوا علينا قبل وجودنا ، فقال الله : جلودكم ، فقال يا رب : كمانت الجلود لا تنطق في المدنيا ، وهي اليموم تنطق ، فهي مغصوبة ، وشهمادة المغصوب لا تصح ، فقال الله : أنا أشهد عليكم ، فقال أحمد : حاكم وشاهد ، فقال الله : اذهبوا فقد غفرت لكم »(10) .

ومن ذلك الاجلال والتعصب لشخصية الإمام أحمد عزوف الفقهاء عن قراءة كتب غيرهم بل حتى الكتب التي تعتني بعلوم المساحة والحساب والفلك والطب(11) ، وتطرف ذلك التعصب إلى حد حرموا قراءة كتبهم لغير الحنبلي المعتقد عند وقفها على طلبة العلم من ذلك ما كتبه الفقيه أحمد بن عبد الله البريهي المتوفى سنة 585 هـ ، ويعرف بسيف السنة ، على كتبه الموقوفة :

> همذا كتساب لسوجمه البله مموقموف ما للأشاعرة الضلال في كتبي

إلى الطالب السيني مصروف حق ولا للذي بالزيم معروف(\*)

ويأتي فقيه حنبلي آخر بعد سيف السنة هو محمد بن مضمون بن عمران المتوفى سنة 633 هـ فيوقف كتبه ويكتب هذه الأبيات:

وقسف حسرام وحسبس دائسم الأبسد على الحنابلة الشهور منذهبهم ثم الحنابلة طرا بعد أن عدموا سيان غائبهم أو حاضر البلد لاحظ فسيه لسدعني بخالفني

بقاء رجاء ثواب الواحد الصمد من آل بيت أبي عمران ذي الرشد أو كان معتقداً ما ليس معتقدي (\*\*)

ويعلق أبو مخرمة على أبيات سيف السنة الأنفة بقولـه : « ولقد اخـطأ رحمه الله في جعله الأشاعرة ضلالًا ، وهم رؤوس أهل السنة ، كما قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي

<sup>(10)</sup> السلوك مرجع سابق 2/ لوحة 238 .

<sup>(11)</sup> انظر عبد الله الحبشي ، حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول ، نشر وزارة الإعلام اليمنية الطبعة الثانية 1980 ص 85 وانظر الأهدل ، تحفة الزمن مرجع سابق 1/ق 82

<sup>(\*)</sup> الأهدل ، تحفة الزمن مرجع سابق 1/ق 81 .

<sup>(\*\*)</sup> عبد الله الحبشي ، حياة الأدب اليمني مرجع سابق ص 68 .

وغيره ، وإذا كان الشيخ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو القاسم القشيري وأبو حامد الغزالي ، وأبو المعالي الجويني وعز الدين بن عبد السلام ، وأمثالهم من الأثمة الأعلام ضلالاً فياليت شعري من هو المصيب ، وبالجملة فلا ينكر فضل سيف السنة وعلمه وصلاحه ، ولكن هذا المعتقد غلب على جل علماء اليمن المتقدمين (12) ، ويعني بالمعتقد هنا عقيدة الحنابلة .

## ب ـ الفقهاء وعلم الكلام

قبل شرح موقف الفقهاء من علم الكلام لا بد لنا من الإشارة باقتضاب إلى تعريف علم الكلام وفي تعريفه يقول ابن خلدون في مقدمته: «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة »(13) ، ويعلق الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي على تعريف ابن خلدون بأن هذا التعريف قد جمع في محتواه أهم النقاط المشيرة للخلاف بين علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومع كون هذا التعريف جامعاً فإن الاحتجاج على المسائل الغيبية بأدلة العقل فيه قصور ، لأن هذه المسائل فوق طور العقل (14) ، ومن هنا جاء تفريق السلف الصالح أعني أصحاب الأثر والحديث بين علم الكلام البدعي وعلم الكلام الشرعي ويعنون بعلم الكلام البدعي آراء المعتزلة والفرق الإسلامية الحائدة عن منهج الكتاب والسنة ، وهو علم الكلام الشرعي فهو ما استند إلى الكتاب والسنة وشرح الرسول على لأنه «كان يمتنع بأكثر العقول وأعلاهم ذكاء وفطنة ، وهو كغيره من الأنبياء الذين خاطبوا عقول البشر وتسلحوا بأدلتها المتوافقة مع الفطرة »(15)

وعلم الكلام بصفة عامة يمثل مرحلة أو منعطفاً تاريخياً وفكرياً في حياة المجتمع الإسلامي ، تاريخياً لأن علم الكلام كان تعبيراً أو بمعنى أدق وليداً لذلك المشكل السياسي المتمثل في الحروب التي دارت بين المسلمين ـ حروب الجمل وصفين والخوارج ـ وموقف العلماء المسلمين من هذه الحروب ، أعني تحديدهم للخاطىء فيها وما إذا كان خطأه كبيرة أو صغيرة ، وهل إذا كانت كبيرة توجب اكفاراً أو تفسيقاً أو إيماناً ؟

<sup>(12)</sup> قلادة النحر في وفيات اعيان العصر ، مرجع سابق 2أ/لوحة 768 .

<sup>(13)</sup> مقدمة ابن خلدون ص 403 نشر مطبعة بن شقرون دون تاريخ .

<sup>(14)</sup> منهج علماء السنة والحديث في أصول الدين ص 67، 68 نشر دار الدعوة الاسكندرية 1982 م .

<sup>(15)</sup> المرجع السابق ص 216 .

وفكرياً لأنه انتقل بعلمائه - أعني المجتمع الإسلامي - من الاكتفاء بظواهر النصوص - الثبات على عقيدة السلف الصالح - إلى الغوص في معانيها ، أي تأويل النص بمختلف مراحل التأويل لدى كل تلك الاتجاهات الدينية معتزلة وأشاعرة وصوفية وفلاسفة وباطنية .

فإذن علم الكلام لم ينشأ من فراغ أو من اجتهاد فقهي أو عقلي مجرد بل كان مصاحباً لذلكم التطور السياسي الذي كانت مسارحه الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق ، ثم تأصل كعلم على أيدي علماء المعتزلة كواصل بن عطاء والعلا والنظام والجاحظ ، وبرزت بعد ذلك مذاهب كلامية واضحة المعالم والسيات بعضها رفض منهج المعتزلة في التأويل العقلي وآخر أخذ يقترب بحذر وتحرز من منهجهم ذلك ، فالنوع الأول أصحاب الأثر والحديث ـ مدرسة السلف الصالح ـ ، والأخيرون هم الأشعرية تلاميذ المعتزلة .

وإذا كان علم الكلام قد بدأ في التطور في مرحلة مبكرة في أواخر القرن الثاني فإنه تطوره أخص إلا أنه كان متأخراً في تطوره عن تلك الفترة في اليمن وخاصة مذهبي الاعتزال والأشعرية اللذين لم يصلا إلى ذلك المستوى من التطور في اليمن إلا بعد القرن الخامس الهجري حيث بدأ القاضي جعفر بن عبد السلام المتوفى سنة 573 تقريباً يدعو صراحة إلى مذهب الاعتزال في أنحاء اليمن (16) ، تلك الدعوة التي ظلت محصورة في باطن الفكر الزيدي في الشهال الشرقي لليمن ، أما بقية أنحاء اليمن فكانت كما يقول الأهدل « قديماً وحديثاً (17) ، على معتقد الحنابلة ، وسبب ذلك وقوع كتب الحنابلة إليهم ككتاب الأجري الشريعة (18) ، وكتاب الحروف السبعة (20) وغير ذلك » .

<sup>(16)</sup> سوف نعرض إلى دعوة القاضي جعفر بن عبد السلام عند كلامنا على المدرسة الزيدية في فصل مستقل .

<sup>(17)</sup> توفي الأهدل سنة 855 هـ واسمه حسين بن عبد الرحمن الأهدل ، وهـ و من متعصبي الأشعريـة في اليمن ولـه العديـد من المؤلفات في علم الكـلام والتاريخ. انـظر هـذه المؤلفات بكتـاب عبـد الله الحبشي ، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن نشر مركز البحـوث والدراسـات اليمنية صنعـاء 1978 ص 120 .

<sup>(18)</sup> سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب ومؤلفه .

<sup>(19)</sup> سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب ومؤلفه .

<sup>(20)</sup> هذا الكتاب للحسين بن جعفر المراغي المتوفى سنة 324 هـ ، وهو أحــد شيوخ الحنــابلة الكبار ،

ويقول با مخرمة في ترجمة الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني: أنه كان «حنبي العقيدة يقول بالصوت والحرف والجهة كها هو مذهب الحشوية ، وكان عليه غالب أهل اليمن حتى أن بعضهم سئل من أين جاء أهل اليمن بهذا الاعتقاد ؟ فقال غرهم صاحب البيان (22) . . . ولا شك أن أهل اليمن كانوا يعتقدون ذلك قبل مجيء صاحب الليان »(23) . . .

ويعني الأهدل وبانحرمة بأن اليمن كانت قديماً على معتقد الحنابلة إنما ذلك في أصول الدين وليس في مسائل الفروع ، إذ في هذه الأخيرة كان فقهاء اليمن السنة متبايني الاتجاهات المذهبية ، فهنالك المالكي والحنفي والشافعي ، وقد كان مريدو هذه المذاهب متعصبين لها حتى وصل ذلك التعصب إلى طور من الضغائن والاحقاد والتحزب للصلاة في مسجد دون آخر ووراء جماعة دون أخرى(24) .

وإذا كان المعتزلة والأشاعرة والحنابلة في العراق يتناظرون في مسائل أصول الدين ، فإن علماء المذاهب الفقهية في اليمن كانوا على غرار ذلك ولكن في الفروع ، وهذا يعني نفور أولئك الفقهاء من الكلام في أصول الدين ، وهي الطريقة التي سبقها قبلهم أثمة المذاهب الفقهية كمالك والشافعي ، ومن ثم أنصب اهتمام هؤلاء الفقهاء على اقتفاء المسائل الفروعية وخاصة الفقه ، ومن هذا الاهتمام جاءت تسميتهم بذلك ، ويتضح بجلاء هذا الاهتمام بالفقه ومسائله الدقيقة أن هؤلاء الفقهاء اجتمعوا بمدينة الجند(25) عند قدوم الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي من مكة سنة 512 هـ ليقرأوا عليه كتاب « النكت » (25) ، في الخلاف في المسائل الفقهية بين الإمام الشافعي والإمام أبي

واسمه كاملاً « كتاب الحروف السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة » وهو كتاب ما زال مفقوداً وقد يكون باحدى المكتبات الخاصة باليمن ، انظر ترجمته هذا العالم بكتاب ابن سمرة ، طبقات فقهاء اليمن ، مرجع سابق ص 83 .

<sup>(22)</sup> كتاب في الفقه ويقع في عشر مجلدات منه نسخة مخطوطة بـدار الكتب المصريـة بـرقم 25 فقــه شافعي . ومنه عدة نسخ بالجامع الكبير بصنعاء .

<sup>(23)</sup> قلادة النحر مرجع سابق 2 ب/لوحة 725 .

<sup>(24)</sup> انظر السلوك مرجع سابق 2 ب/لوحة 225 .

<sup>(25)</sup> تقع هذه المدينة جنوب صنعاء وهي من المدن اليمنية التاريخية وبها جامع الجند المشهـور الذي بنــاه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(26)</sup> كتاب النكت لأبي إسحاق الشيرازي .

حنيفة ، وقد ضم ذلك الاجتهاع فقهاء تهامة وأبين وحضرموت والسحول<sup>(27)</sup> ، بالإضافة إلى فقهاء الجند ، وكان هذا الاهتهام بالفقه شاغلًا لهم عن قراءة ما عداه حتى صار الفقيه إذا ما أراد زيارة منطقة اشتغل فقهاء هذه المنطقة حين علمهم بزيارته باستخراج المسائل الدقيقة والخلافية في الفقه لتلقي عليه حال استقبالهم ، وكانت الإجابة على تلك المسائل هي المقياس في تلقيبه بالعالم الفقيه (28) .

وكان جل تلك المسائل من كتب أبي إسحاق الشيرازي (توفي سنة 476 هـ)، وبوجه أخص من كتابيه (المهذب) و (التنبيه) اللذين اجتهد الفقهاء في حفظها (25)، ولم يتحرر من هؤلاء الفقهاء من ربقة الفقه إلى علوم أخرى كالعربية والكلام والمنطق والفلسفة والعلوم التجريبية إلا القليل، وقد رشق هذا القليل من العلماء في قراءتهم للعلوم التجريبية والمنطق والفلسفة بتهم الابتداع والزندقة، يحكي الجندي أن أحد الفقهاء ويدعى سعيد بن قيس كان فقيها نحويا ثم اشتغل بالمنطق، ويعني بالمنطق الفلسفة، فظهر منه مالا تحتمله العقول فنسبوه إلى الزندقة والخروج عن الدين (30).

وقد شارك فقهاء السنة في النفور عن علوم الفلسفة علماء الزيدية ، وقد ذكر الإمام يحيى بن حمزة المتوفى سنة 749 هـ إن كل بدعة وضلالة في الإسلام إنما كمانت من وراء هذه العلوم (<sup>13)</sup> ، ولعل أوج ذلك النفور ما تمثل في كتاب العلامة ابن الوزير ( توفي سنة 840 هـ ) ترجيح أساليب القرآن على اساليب اليونان .

أما السبب الأساسي الذي جعل الفقهاء يعتنون بالفقه ومسائله الدقيقة، فهو أن اليمن كانت في القرن الثاني الهجري مكاناً ثرياً للفقه الإسلامي ، وكان العلماء من البلاد الإسلامية الأخرى وخاصة العراق والشام يردون إلى اليمن للتتلمذ على علمائمه ، ومن

<sup>(27)</sup> السحول منطقة كبيرة ويطلق الآن عليها الأقليم الأخضر بمحافظة إب وهي المنطقة الوسطى من اليمن .

<sup>(28)</sup> انظر السلوك مرجع سابق 2/لوحة 191 .

<sup>(29)</sup> انظر ابن سمرة ، طبقات الفقهاء ، مرجع سابق ص 83 .

<sup>(30)</sup> انظر السلوك ، مرجع سابق 2/؛ لوحة 306 ، وبامخرمة ، تاريخ ثغر عدن مرجع سابق ص 81 . وعبد الله الحبشي ، حياة الأدب اليمني ، مرجع سابق ص 84 .

<sup>(31)</sup> يجيى بن الحسن القرشي ، منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق ، مخطوط بـالجامـع الكبير بصنعـاء منه نسخـة مصورة بـدار الكتب عن الجامـع رقم ب 28791 ، ق 14 ، وأحمـد بن صـلاح الشرفي ، شرح الأساس الكبير مخطوط بالجامع الكبير المكتبة الشرقية وهو موضوع تحقيقنا 1 /ق 36 .

أولئك العلماء بعض مؤسسي المذاهب الفقهية كالشافعي وأحمد بن حنبل ، ولم يكن بجيء الأول لتولي القضاء فحسب بل كان للسماع من علماء اليمن (32) ، أما الإمام أحمد ابن حنبل فقد جاء (33) ، من العراق خصيصاً للقراءة على إبراهيم بن الحكم (توفي حوالي 175 هـ) .

ومن العلماء المشهورين في اليمن في تلك الفترة أبو عروة معمر بن راشد ( توفي سنة 153 هـ) ، وعبد الرازق بن همام الصنعاني ( توفي سنة 210 هـ) ، وهما اللذان ارتحل إليهما السفيانان الثوري وابن عيينة ، وابن المبارك وهشام بن عروة قاضي صنعاء ، ولمعمر بن راشد جامع في السنن أقدم من موطأ مالىك كما يقول ابن سمره ( $^{(4)}$ ) ، كذلك أيضاً لعبد الرازق مؤلف ترويه عنه حنابلة بغداد ( $^{(35)}$ ) ، ومن أولئك الملماء أيضاً أبو قرة موسى بن طارق اللحجي ( توفي سنة 203 هـ) الذي يعد إماماً كاملاً بمصرفة السنن ، وقد روى أبو قرة عن السفيانين وعن مالىك وأبي حنيفة ومعمر وابن جريح . يقول أبو غرمة أنه « لم يكن أهل اليمن يعولون في معرفة الآثار إلا عليه ، وذلك قبل دخول الكتب المشهورة ، وعلى سنن معمر  $^{(36)}$ .

أما إعراض الفقهاء عن الكلام في المدين بمذاهبه المختلفة واللجوء إلى العقيدة الخنبلية ، إنما كان ذلك ، وكها تقدمت الإشارة ، لأن عقيدة الإمام أحمد تتسم بالبساطة والقبول دون التعمق والغوص المتكلف في بواطن النصوص ، وكها هي عقيدة السلف بأنهم غير مكلفين بإتيان ذلك \_ أعني التأويل الباطني \_ بالإضافة إلى ذلك فإن الخطأ في أصول المدين ليس كالخطأ في الفروع إذ الحق في أصول المدين في واحد ، فلذلك كان اتفاقهم في العقيدة الحنبلية \_ عقيدة السلف \_ واختلافهم في المذاهب والمسائل المفقهية لما لم يترتب عليها خطأ في العقيدة . وحينها بدأت تظهر عقيدة الأشعرية الكلامية بين بعض الفقهاء تصدى لها الفقهاء وقاوموا إرهاصاتها الأولية من ذلك أن ابن الإمام بين بعض الفقهاء تصدى لها الفقهاء وقاوموا إرهاصاتها الأولية من ذلك أن ابن الإمام

<sup>(32)</sup> ابن سمرة ، طبقات الفقهاء مرجع سابق ص 138 والأهدل ، تحفة الـزمن ، مرجع سابق 1/ق 38 .

<sup>(33)</sup> وصل الإمام أحمد اليمن سنة 170 هـ . انظر بامخرمة تاريخ ثغر عدن مرجع سابق ص 3 .

<sup>(34)</sup> طبقات الفقهاء 66.

<sup>(35)</sup> المرجع السابق 68 . وقد طُبع مصنف عبد الرزاق وبآخره جامع معمر .

<sup>(36)</sup> تاريخ ثغر عدن مرجع سابق 259 وانظر الأفضل الرسولي عباس بن عملي ، العطايما السنية في المناقب اليمنية مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4866 تاريخ لوحة 348 .

يحيى بن أبي الخير مال إلى رأي الأشعرية فيها كان من الإمام إلا أن أجحف عليه وتهدده بالبراءة منه ، ولما لم ينصع الابن لأبيه هجره ، وشقت هجرة الوالد على الابن فانصاع في آخر المطاف وأمره عندئذ بأن يرتقي جامع ذي أشرق (37) ، ويعلن توبته (38) عن آراء الأشعرية .

وقد استمر نفور الفقهاء من الكلام في أصول الدين حتى إلى ما بعد القرن السادس الهجري (وق) ، فيحكي الجندي أن شخصين قدما إلى تعزوهما القدسي (٥٠) ، وابن البانة (٢٠) ، وأخذا يتذاكران في علم الكلام بما لا تحتمله العقول فنسبا إلى الزندقة والكفر ونفر الناس عنها نفوراً فاحشاً (٤٤) » ، إلا أنه ومع نفور الناس لم ينيا عن القراءة في علم الكلام وأخذا يخوضان في مسألة خلق القرآن وهنا قرر الفقهاء اغتيالها بعد خروجها من صلاة الجمعة وبلغت خطة الاغتيال إلى هذين المتكلمين فتغيب ابن البانة وجاء القدسي مع حراس مدججين بالسلاح إلى داخل المسجد وأحس الفقهاء عندئذ بأن خطتهم قد فشا سرها وعلم بها الملك الأشرف الرسولي عمر بن يوسف المتوفى سنة منبر جامع تعز قرأه يوم الجمعة خطيب الجامع وكأنه منشور عام إلى عموم الفقهاء : وأظلمتم الضياء وخبطتم في عشواء فاقتصر واعن هذه الأهواء واشتغلوا بالنصوص فإنك يا ابن آدم \_ يعني الجبري \_ أعتى المتفقهة وأمثالك عن في تلك الجهة لم يحط علماً بما في

<sup>(37)</sup> ذي أشرق مدينة اشتهرت في القرن الخامس والسادس الهجري بنشاط علمي وخماصة الفقه ومن هذه المدينة إمام الحنابلة في عصره يجيى بن أبي الخير العمراني وتقع جنوب صنعاء منطقة إب

<sup>(38)</sup> الجندي ، السلوك ، م 1/ لوحة 110 ، واليافعي : مرآة الجنان 323/3 .

<sup>(39)</sup> يذكر بانخرمة في تاريخ ثغر عدن تحامل فقهاء الحنابلة على الزكي البيلقاني الذي عينه للظفر الرسولي يوسف بن عمر المتوفى سنة 694 هـ مدرساً بمدرسة أبيه بعدن بأن ذلك التحامل إنما كان منهم لأن الزكي أشعري سني وكانت عقيدة الأشعرية في تلك الفترة طي الكتبان حتى زمن الخزرجي علي بن الحسن ( توفي سنة 812 هـ) أما في عصر بانخرمه فقد تظاهر الأشعرية باعتقادهم ، توفي بانخرمة سنة 947 هـ ، انظر الكتاب المذكور وهو مرجم سابق ص 82 ، 83 .

<sup>(40)</sup> القدسي هو أبو الخطاب عمر بن عبد الرحمن بن حسان يبدو أنه من القدس نها تفيد النسبة ، توفي القدسي بذي عقيب من نواحي تهامة باليمن سنة 688 هـ . السلوك مرجع سابق 2/لوحة 241 .

<sup>(41)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن سالم العنسي توفي سنة 677 هـ ، المرجع السابق 268/2 .

<sup>(42)</sup> السلوك 2/لوحة 267 .

كتاب الله . . . » (43) .

وبالإضافة إلى ذلك ، وكما تقدمت الإشارة ، فإن الفقهاء نفروا من علوم المنطق والفلسفة بل إن بعض المؤرخين يسقطون من تيواريخهم أسياء الذين يشتغلون بذلك (44). وهذه النظرة للفلسفة لم تكن مقصورة على فقهاء السنة في اليمن بل هي نظرة عامة حمل ليواءها في الفكر الإسلامي الإمام الغزالي في كتبه كتهافت الفلسفة ومقاصد الفلاسفة وغيرها إلا أن فقهاء السنة كانوا أكثر تحرزاً في الاقتراب من تلك العلوم بل وإغفالها والانتهاء من كتب الفروع وخاصة الفقه ، وكانت أكثر كتب الفقه التي حظيت بعناية الفقهاء كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ويليها في العناية كتب الغزالي وخاصة كتابه الإحياء ويقول البهاء الجندي في عناية الفقهاء بكتب الشيرازي و لقد دخل وخاصة كتابه الإحياء ويقول البهاء الجندي في عناية الفقهاء بكتب الشيرازي و لقد دخل اليمن عدة مصنفات موجزة ومبسوطة لم يكن يحصل لها من القبول طائل ولا انتفع الناس بها كما انتفعوا بمصنفات الإمام أبي إسحاق حتى قال بعض الفقهاء والمحققين من فقهاء العجم وقد أقام في اليمن مدة ووجد نقل أهله وفتواهم ومناظراتهم إنما هي من كتب الشيخ أبي إسحاق ، ومن ينقل عن غيرها قل أن يستجاد نقله أو يستكمل عقله ، ثم شاركها في ذلك كتب الغزالي مع تخصص »(54)

ويقول ابن سمرة في عناية الفقهاء بكتاب الشيخ أبي إسحاق « المهذب » في الفقه : « ثم يسر الله للراغبين في الفقه الطالبين للدين الكتاب الشريف الفاضل والتصنيف المبارك الكامل فكان غياث المجتهدين . . وهو كتاب « المهذب » المنتقى والمطلب الذي صفى ، به تفقه المصنفون وعليه يعتمد المفتون »(<sup>46)</sup> ، ومن إجلال الفقهاء لهذا الكتاب أن قالوا بأن الجن تشارك الدراسة \_ أي الفقهاء \_ قراءته (<sup>47)</sup> .

وإذا ما أردنا أن نعرف السبب الأساسي الذي جعل فقهاء اليمن السنة يهتمون بكتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، فلا بد لنا من القاء نظرة على تلك الفترة التي كانت

<sup>(43)</sup> انظر رسالة المظفر الرسولي بكتاب الخزرجي على بن الحسن العسجـد المسبوك والجـوهر المحبـوك والزبرجد المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك ، مخطوط بوزارة الإعلام اليمنية ، لوحة 279 .

<sup>(44)</sup> من أولئك المؤرخين الجندي الذي يقول في ذلك « فمن تحققته نسب إلى ذلك لم أذكره » ، السلوك مرجع سابق 2/لوحة 401 .

<sup>(45)</sup> المرجع السابق 1/لوحة 95 .

<sup>(46)</sup> طبقات الفقهاء ، مرجع سابق 126 .

<sup>(47)</sup> انظر الجندي ، السلوك مرجع سابق 2/ لوحة 286 .

تدرس فيها العلوم الدينية في الحرم المكى الشريف.

#### جـ \_ علاقة الفقهاء بالصوفية :

سوف أعرض في هذه الفقرة إلى نموذجين من الفقهاء ، نموذج عارض الصوفية واتخذ منهم موقفاً سلبياً وحينها واتته اللحـظة المناسبـة قلب لهم ظهر المجن ، ونمـوذج آخر من الصوفية اختلط بالصوفية وسايرهم وكسب ودهم ورضاهم ، كما سنرى ذلك لدى فقهاء حضر موت ، وقد واجهتني مشكلة عويصة في العثور على مصادر كافية للوقوف على الحياة الدينية والثقافية في تلك الفترة ، واكتفيت بالمصار المتوافرة لدي من بعض المكتبات ، وقبل كل ذلك لا بد أن أورد هنا بأن أولئك الصوفية \_ حسب ما وقفت عليه \_ لم يكونوا متصوفة بحق بل كانوا أدعياء للتصوف ، فالتصوف الحق هو التهاس طريقة السلف الصالح والسرعلى جادته المستقيمة الخالية عن منعرجات ومنحنيات الشطط والشطح ، وكما يقول الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي في تبيان طريقة السلف الصالح في الزهد والتصوف أن « السلف لم يعرفوا اصطلاحات الصوفية ولم يستخدموها إنما ترنموا بالقرآن وغاصوا في معانيه إلى جانب الحديث حيث أولوه اهتمامهم يتلقونه ويسجلونه ويحفظونه ويبحثون في سنده فأخرجت المدرسة السلفية في عصورها الأولى أعلاماً كباراً لم يكونوا محدثين أو زهاداً أو فقهاء أو مفسرين فحسب ، بل جمعوا بين هذه الاهتمامات أو أغلبها ، لأن أفكارهم انبثقت من المصادر الإسلامية المنثورة . وفي مقابل هذا الخط الإسلامي الأصيل كان في الطرف الآخر اتجاه آخر مخالف أخذ يتكون من ارهاصات روح غير إسلامية آخذاً في التلون والتشكل من كافة الثقافات والاتجاهات ويتطور باختلاف البيئات والعصور حتى انتج تصوفاً فلسفياً لا صلة لـه بالمصادر الإسلاميـة الحقيقية »(48).

هذا المدخل ، كما أرى ، لا بد منه في بحثنا عن علاقة الفقهاء بالصوفية وتبيين موقف هؤلاء الصوفية من التصوف الحق وهو طريق السلف الصالح وحتى يكون هذا البحث أيضاً منصفاً في معالجته تلك العلاقة من خلال الرؤية الدينية والاجتهاعية . وإنما قلنا هذا الوصف الأخير لأن حال الفقيه في اليمن كغيره من الفقهاء في البلاد الإسلامية في تلك الفترة فهو إمام في المسجد وخطيب وواعظ وقاض بين النائس ومعلم للصبيان

<sup>(48)</sup> ابن تيمية والتصوف ، نشر دار الدعوة للطبع 1982 القاهرة ص ي .

وغيرهم وطبيعي أن يحاط هذا الفقيه بالعناية والترحاب من قبل الدولة والمجتمع ، ونادراً ما يقف الفقيه بعيداً عن خضم الحياة العامة ، والمجتمع اليمني شبيه بالمجتمعات الإسلامية فيها يتعلق بظهور التيارات والاتجاهات الدينية منذ نهايات القرن الشاني الهجري (49) ، حتى عصرنا . فقد نشأت في بغداد والبصرة ودمشق البدايات الأولى للتشيع والتصوف ثم ربت تلك البدايات ونضجت وشكلت اتجاهات أو أحزاباً قوية وتفرعت عنها فرق أو مدارس في المشرق والمغرب وتباينت آراؤها في الغلو والاعتدال فظهر التصوف عند أهل السنة في أزهى صوره على يبد الإمام الغيزالي ، وظهر الغلو في أشد تطرف على يد ابن عربي ، وظهر التشيع الغالى الفلسفي على أيدي الإسهاعيلية والتشيع المعتدل لدى الزيدية وبين ذا وذاك كها اسلفت تيارات واتجاهات ، وقد أخل اليمن نصيبه من ذلك أعنى التصوف والتشيع والتسنن فتكونت في مدينة زبيد (50) ، أول مدرسة تعتنق أفكار محيى الدين ابن عربي على أيدى اشخاص كابن أبي الصيف محمد بن إسماعيل المتوفي سنة 609 هـ ، وأبي الغيث ابن جميل المتوفي سنة 651 هـ ، ولا يعني ذلك أن اليمن لم تشهد شيئاً من اتجاهات الزهد والتصوف الحق فقد كان بها التابعي الزاهد الكبير طاووس بن كيسان الياني المتوفي سنة 106 هـ ، الذي يعتبره الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي عثلاً لمدرسة الزهد والتصوف في اليمن (51) ، على أن الذي أريد قوله وكم سلفت الإشارة أن جماعة من المتصوفة اعتنقت مذهب وحدة الوجود لمحيى ألدين ابن عربي ولكن ذلك الاعتناق لم يكن عن دراية بل ليكفيهم مؤونة القيام بالتكاليف الشرعية ذلك أن معظمهم من جهلة الفقهاء(52) ، اللذين وجدوا أن طريق الفقه وعلوم الشريعة الأخرى لا بدلها من التحصيل والمعرفة سنين طويلة أما طريق

<sup>(49)</sup> إنما ذكرت القرن الثاني لأنه آخر زمن لتابعي التابعين ولم يمنع ذلك من ظهور شخصيات عرفت بالزهد والتصوف كإبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 161 هـ ، وشفيق البلخي المتوفى سنة 194 هـ . انظر د. عبد الرحمن بدوي ، تاريخ التصوف الإسلامي . نشر وكالة المطبوعات بالكويت 1975 ص 218 ، 243 .

<sup>(50)</sup> مدينة على الساحل الغربي لليمن.

<sup>(51)</sup> ابن تيمية والتصوف مرجع سابق ص 225 .

<sup>(52)</sup> انظر حسين بن إسهاعيل الشهير بالمعلم وطيوط ، تاريخ المعلم وطيوط مخطوط بدار الكتب المصرية مكروفلم 161 ق 6،5، وأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي ، طبقات الخواص أهل الصندق والإخلاص ، المطبعة الميمنية دون تاريخ ص 35 ، أبو محمد عبد الله بامخرمة ، تــاريخ ثغـر عدن تحقيق أوسكار لوفغرين ليدن 1950 ص 35 .

التصوف فها أسهله فكل ما عليهم إسبال لحاهم ولبس الثياب المرقعة ، ولم يشتط أبو العلاء المعري حين وصف المتصوفة في اليمن بقوله : « ما زال اليمن منذ كان معدنا للمتمسكين بالتدين والمحتالين على السحت بالتزين (53) .

وقد نافس هؤلاء المتصوفة الفقهاء في المكانة الدينية والاجتماعية والتف الناس حولهم وسعت السلاطين إلى كسب ودهم ورضاهم ، وقد نقضوا باختلاطهم بالحكام مفهوم التصوف إلا أني قد أشرت سابقاً بأنهم أدعياء للتصوف ، وأكثر من ذلك أنهم شكلوا حزباً قوياً عارس ضغوطاً شديدة على هؤلاء السلاطين بحيث صاروا يحسبون لهم حسابات كثيرة فيها يرضيهم وما يسخطهم ، خاصة إذا ما كان هؤلاء السلاطين أو الحكام ينتمون إلى المذهب السني ، أما الزيدية (54) والإسهاعيلية فما كانوا يقربونهم أو يبجلونهم كتقريب وتبجيل السنيين بل رأوا فيهم « خطراً كبيراً يهدد مراكزهم الروحية والسياسية (55) ، ومن ثم كانت العداوة بينهم مستحكمة وإن اختفت في بعض الأحيان في ثوب المجاملة والمصلحة .

وكان الهم الشاغل لهؤلاء المتصوفة هو ايهام الناس بكراماتهم وخوارقهم ، وهي الأمر الذي شد الناس إليهم وجعلهم يتوجونهم بأكاليل الاحترام والتقدير اعتقاداً منهم أن ذلك من الله تعالى خصهم به ، وهي في حقيقة الأمر شعوذة وحيل واستعال المركبات الكيائية ، يذكر البهاء الجندي أن الصوفي الكبير الذي أدخل كتب ابن عربي إلى اليمن أبا العتيق أبو بكر بن محمد المتوفى سنة 646 هـ ، كان يتعانى الأسهاء والسحر والكيمياء وكان يطلب هذه الأخيرة من كبل من توهم أنه يعرفها (56) ، وقد أوقعت أدعاءات الكرامات اصحابها في حرج فقد ادعى أحد كبار الصوفية في اليمن ويعرف بأبي العباس

<sup>(53)</sup> رسالة الغفران نقلاً عن عبد الله الحبشي ، الصوفية والفقهاء نشر دار الجيل ، صنعاء 1976 ص 43 .

<sup>(54)</sup> يقول المقبلي في العلم الشامخ ( لقد من الله بحسم هذه المادة ـ يعني التصوف ـ في جبال اليمن ( عكس الساحل ) بسبب الإمام المقائم ( كان الإمام في عصر المقبلي محمد بن إسهاعيل بن القاسم بن محمد توفي سنة 1092 هـ ) ، وكان من أفضل ما جاء به منع النوغين من اللعب ، ومن غريب ما روى بعض العلماء أنه أهدى إلى الإمام الفصوص كتاب ابن عربي وكانت له جارية مريضة فقال لأهله أوقدوا هذا الكتاب واخبزوا عليه قرصاً واطعموه هذه الجارية ففعلوا فكانما نشطت من عقال ٤ ص 381 هـ .

<sup>(55)</sup> الحبشي ، الصوفية والفقهاء مرجع سابق ص 62 .

<sup>(56)</sup> السلوك ، مرجع سابق 2/لوحة 270 .

الصياد ( توفي سنة 579 هـ ) أنه في امكانه أن يحمل أربعهائة رجل من زبيد يوم عرفة وتقسيمهم إلى فرقتين فرقة تطير في الهواء وأخرى تمشى على الماء ويقف بهم مع الناس في جبل عرفات بعد أن يجرموا من مسجد الأشاعر ، وأنه أيضاً بمقدوره أن يأتي بسبعين أسداً ويطلقها بين الناس دون أن تؤذي أحداً ، وحينها حوصرت زبيد من قبل علي بن مهدي الخارجي (57) ، طلب الناس أسوده تلك لتفك عنهم الحصار ، فلم يكن منه ، وقـد وقع في حرج شديد ، إلا أن قال أنه رأى الملائكة تقول لـه أن حصار مـدينة زبيـد كان عقـاباً

وقد استمر شطح الصوفية في اليمن حتى القرن الثامن الهجري وكانوا في كل تلك الفترة في حماية الحكام وعمالهم ويصف الفقيه الشماعر إسماعيل بن المقري ( توفي سنة 837 هـ) ما آل إليه حال الصوفية في اليمن فيقول شعراً:

ما كان صلى الله عليه يأمرنا بضرب دف ولا زمر ولا طرب با رب سنتك البيضاء قد وقعت في ورطة أشرفت منها على العطب

بسرغهم سننة خير العسرب أمست مساجدنا للهبو والبلعب

وما بقى الحق إلا ما يقول به الحلاج وابن التلمساني<sup>(69)</sup> وابن العربي<sup>(60)</sup> .

وفي هذا البيت الأخير يشير ابن المقرى إلى مـذهب الحلول ووحدة الـوجود الـذي استشرى أمره في زبيد واستغله هؤلاء المتصوفة أيما استغلال فكانوا يتبادلون كؤوس الخمر ويقسمون بالعزة والجلال ، أي أنهم الله أو شكل من أشكالــه المتعددة في الــوجود حسب اعتقاداتهم وعلى هذا الأساس كانوا يقعون على زوجة أحدهم بعد أن يقنعوها بأنهم عبارة عن شخص واحد<sup>(61)</sup> .

وكانت معارضة الفقهاء لهؤلاء تصطدم بحماية السلطة ، كما سلفت الإشارة ، ومن ثم اقتصر الفقهاء على أنفسهم مع كظم غيظهم من جراء أفعال أدعياء التصوف ،

<sup>(57)</sup> توفى سنة 558 هـ .

<sup>(58)</sup> الشرجي ، طبقات الخواص مرجع سابق ص 8 .

<sup>(59)</sup> يعني العفيف التلمساني توفي سنة 690 هـ .

<sup>(60)</sup> انظر حسين بن عبد الرحمن الأهدل ، كشف الغطاء عن حقائق التوحيد في الرد على ابن عربي ، تحقيق أحمد بكير تونس 194 ص 139 .

<sup>(61)</sup> انظر الأهدل كشف الغطاء مرجع سابق ص 142 .

على أنه لا بد لنا هنا من التحديد الجغرافي لمناطق تواجد الفقهاء والصوفية ، ففي مدينة زبيد وتهامة بصفة عامة (62) ، نشأت (علكة المتصوفة » ، ويمكننا أن نحدد البدايات الأولى لشوكة الصوفية بأنها كانت على يد الحرة علم المتوفية سنة 545 هـ ، وكانت علم جارية مغنية للمنصور بن فاتك ( توفي حوالي 530 هـ ) أحد ملوك الدولة النجاحية ، وقد ولاها المنصور أمور عملكته وكان لا يقطع أمراً دون استشارتها ، ومن نافذة التصوف نفسها استطاع علي بن مهدي الخارجي القضاء على دولة النجاحيين ، وفي ترجمة علم الحرة يقول ابن الديبع : «كانت الحرة علم من أهل العقل والدين والتوفيق والبركة للمسلمين كثيرة الحج والصدقة وتحج بأهل اليمن براً وبحراً فيأمنون بخفارتها من الأخطار والمكوس ، وجعل لها سيدها تدبير المملكة ، وكان لا يقطع أمراً دونها »(63) .

وقد كانت الفترة التي انتشى فيها المتصوفة قويت شوكتهم فرة عراك بين الفقهاء والاتجاهات الاعتقادية ، أعني المذهبية إضافة إلى حماية السلطة لهم من كل ما يعوق امتداد نشاطهم ، ويقول الأستاذ عبد الله الحبشي في كتابه « الصوفية والفقهاء في اليمن » في ذلك : « إن الجدال بين المذاهب الاعتقادية كان سبباً رئيسياً لاشغال العلماء عن الصوفية ردحاً من الزمن حتى لم تكد تنتهي المعمعة ويفرغ الفقهاء لأنفسهم إذا بهم يجدون الصوفية بين ظهرانيهم بمارسون من المسائل الاعتقادية ما هو أشنع فها كان منهم إلا أن أعادوا الكرة واتفقوا فيا بينهم لمواجهة القوم وقد اتحد أشعريهم مع حنبليهم مع زيديهم »(64).

أما المناطق التي غلب عليها طابع الفقه فهي المناطق الممتدة من جنوب شرق صنعاء إلى حضرموت وبالتحديد منطقة ذي أشرق (إب) والجند (تعن) وعدن ، وتريم (حضرموت) ، وسوف نعرض لفقهاء حضرموت لاحقاً ، وفي ذي أشرق تأصلت العقيدة الحنبلية تحت رئاسة الإمام يجيى بن أبي الخير ، وتصدت هذه المنطقة لكل الاتجاهات الدينية ، كما سلفت الإشارة فلذلك كانت خالية من الاعتقادات الصوفية الأنفة .

أما فقهاء حضرموت فيختلفون عن فقهاء السنة في الاقليم الشمالي لليمن ، فقد

<sup>(62)</sup> تهامة تقع على الساحل الغربي لليمن وقصبتها مدينة زبيد .

<sup>(63)</sup> عبد الرحمن بن الديبع الشيباني ، قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، تحقيق محمد بن علي الأكـوع ، نشر المطبعة السلفية القاهرة 1971 ص 351 .

<sup>(64)</sup> مرجع سابق ص 97 .

اختلط الفقه في هذه المنطقة بالتصوف ، وصار الصوفي في الطبقة الأولى من طبقات المجتمع يليهم الفقهاء الذين كانوا يسعون لكسب رضاهم والسبب في ذلك أن صوفية حضرموت كانوا من العلويين (65) ، وإذا كان العلويون قد استطاعوا أن يؤسسوا دولاً لهم في الاقليم الشهالي ـ الزيدية والإسهاعيلية ـ فإن علوية حضرموت لم يستطيعوا تحقيق ذلك وكان لا بد لهم من منفذ يبرزهم كعلويين في ذلك المجتمع ، وكان ذلك هو التصوف ويقول صلاح البكري في كتابه تاريخ حضرموت السياسي : « إن العلويين أخذوا يبنون القباب الضخمة على قبور آبائهم ليتبرك بهم الناس وذلك ليجدوا لهم مركزاً أساسه السلطة الروحية ، ولقد ساقهم إلى ذلك ما شاهدوه في كشير من الحضارم من السذاجة وحسن النية وسلامة الطوية »(66) .

ولقد نقل هؤلاء العلويون التصوف بصورته المتشعوذة إلى مكة ، ويذكر المقبلي في كتابه « العلم الشامخ » وصفا دقيقاً لما يحدث من مناظر واجتهاعات غريبة حول ضريح العيدروس (67) ، ويقول في ذلك : « فمنها أنهم ابتدعوا وقتاً في ذي القعدة أول أربعاء منه يسمونه عيد العيدروس يجتمع فيه الرجال والنساء حتى أن أهل المرؤات يخرجون وتخرج نساؤهم ثم يعكفون على هذا اللعب عند قبره مع صنع طعام وغيره ويتطاول العكوف في بعضهم ليالي وأياماً ، وقلت لبعضهم ما لهذا اللهو والاجتماع اللتين تختص هذا المكان ؟ قال : قالوا كان العيد روس يميل إلى اللهو فيرون أنه ينبغي بعض فسحة وايناس في هذا الوقت والمحل المختص به »(68) .

من ناحية أخرى يختلف فقهاء حضر موت عن فقهاء السنة في الاقليم الشهالي لليمن أن هؤلاء الأخيرين \_ وكما سلفت الإشارة \_ حنابلة الاعتقاد في حين أن فقهاء حضر موت أشعرية الاعتقاد أو في مسائل أصول الدين ، ولم أقف على انتقال المذهب الأشعري إليهم

<sup>(65)</sup> أعني بالعلويين هنا الذين هاجروا إلى حضرموت وعرفوا بهذه النسبة .

<sup>(66)</sup> تاريخ حضرموت السياسي 2 /ص 97 .

<sup>(67)</sup> كثيرون يطلق عليهم هذا الاسم وهم من علوية حضرموت وقد اشتهروا بالتصوف وبلوغ مرحلة القطبية كما يزعمون ، وهذا الذي أشار إليه المقبلي منهم واسمه علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ . ولد بمدينة تريم بحضرموت وانتقل إلى الحجاز وتوفي سنة 1041 هـ انظر الحبشي مصادر الفكر الإسلامي ، مرجع سابق ص 435 .

<sup>(68)</sup> العلم الشامخ نشرة مكتبة مجاهد بالأزهر سنة 1328 هـ .

ولكن من المحتمل أنه انتقل إليهم بل إلى اليمن بصفة عامة في القرن السادس الهجري ، ويقول يحيى بن الحسين في ذلك : « ولما كان رأس خسائة فيا بعد غلب على اليمن الأسفل ( $^{69}$ ) ، مذهب الأشعري لما خرج من الشام مع بني أيوب ( $^{70}$ ) ، فيأنهم أخرجوا معهم المقالة القدسية ( $^{49}$ ) أول إحياء علوم الدين للغزالي في عقيدة الأشعري فيال إليها أكثر الشافعية في ذلك الوقت  $^{(71)}$ .

أما القرن الثاني والثالث إلى النصف الأول من القرن الرابع فكانت حضرموت وعيان على مذهب الخوارج (٢٥) ، وتراث الخرواج في تلك الفترة يكاد يكون في حكم المعدوم إذ ما استثنينا النزر القليل كديوان ابن قيس الحضرمي المتوفى في أواخر القرن السادس ونتفاً مقتضبة في كتب التاريخ اليمني ، وبمجيء العلويين إلى حضرموت دخل الخوارج معهم في حرب ، وإن كان الشاطري صاحب كتاب أدوار التاريخ الحضرمي ينفي أن يكون العلويون قد حملوا السلاح في وجه الأباضية ، ويقول : « إن الإمام المهاجر(٢٥) أحمد بن عيسى استعمل مع الأباضية طريقة الاقناع والاقتناع ونشر بواسطتها

<sup>(69)</sup> يعني باليمن الأسفل اليمن الجنوبي من ذمار حتى حضرموت مقابل اليمن الأعلى من صنعاء حتى

<sup>(70)</sup> بنو أيوب خرجوا إلى اليمن سنة 569 هـ ، وقد عرفت اليمن كتب الغزالي قبل قدوم الحملة الأيوبية وقد عرف ذلك من نقد الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الحنابلة لكتاب الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ، ويحيى بن أبي الخير توفي سنة 558 هـ .

<sup>(\*)</sup> انظر الفصل الشالث من الإحياء 1/ص 93 نشر المطبعة العشمانية المصرية الطبعة الأولى 1933 القاهرة .

<sup>(71)</sup> طبقات الزيدية مرجع سابق 1 /ق 57 .

<sup>(72)</sup> يقول نور الدين السالمي: إن « اطلاق لفظ الخوارج على الاباضية أهل الحق والاستقامة . . من المدعايات الفاجرة التي نشأت عن التعصب السياسي أولاً ثم عن المذهبي ثانياً لما ظهر غلاة المذاهب ، وقد خلطوا بين الاباضية والأزارقة والصفرية والنجدية ، فالاباضية أهل الحق لم يجمعهم جامع بالصفرية والأزارقة ومن نحا نحوهم » .

د. أحمد الصايدي ، مجلة اليمن الجديد مارس 1984 . والباحث ينقل عن كتباب السالمي ، تحفة الأعيان جدا /ص 6 .

<sup>(73)</sup> سمي بالمهاجر لأنه هاجر مع أهل بيته من العراق إلى اليمن واستقروا بحضرموت في مدينة تريم . وينتهي نسب المهاجر إلى الإمام جعفر الصادق ، وكان بـداية وصـولهم إلى حضرموت سنة 318 هـ وتوفي المهاجر بها سنة 345 هـ . محيي الدين العيدروس ، النور السافر عن أخبـار القرن العاشر ، طبع الحلبي مصر دون تاريخ ص 76 الجزء الأول ، نشر مكتبـة الإرشاد جدة دون تاريخ ، ص 145 .

في حضرموت المذهب السني هو وبنوه وأشياعه وأعقابهم من بعدهم حتى توارى المذهب الأباضي من حضرموت شيئاً فشيئاً إلى أن رحل عنها فعمها المذهب الشافعي في الأعمال والمذهب الأشعري في العقائد»، ويستدرك الشاطري في الهامش بأن العلامة عبد الله محمد السقاف في تعليقاته على رحلة باكثير صرح فيها بوقوع معارك حربية بين المهاجر أحمد بن عيسى وبين الأباضية، وكانت المعركة بينها وقعت بنجران انكسرت فيها شوكة الأباضية. ويقول أيضاً أنه جاء في تعليقات محمد بن عقيل على ديوان ابن شهاب تصريح بأن المهاجر أحمد بن عيسى العلوي وأنصاره من بعده قاتلوا الأباضية حتى سنة تصريح بأن المهاجر أحمد بن عيسى العلوي وأنصاره من بعده قاتلوا الأباضية حتى سنة

وهذه التعليقات أقرب إلى طبيعة الأمور ، ذلك أنه لا يمكن إزالة شوكة الأباضية إلا بالسلاح ، وهو نفس العمل الذي قام به معاصره الهادي العلوي وبنوه من بعده في نجران وصعده وشظب وغيرها من المناطق اليمنية التي كان بها الخوارج (٢٥٠) .

ويقضي عثمان الزنجبيلي في سنة 576 هـ على من تبقى من فقهاء الخوارج ، وبالتحديد فقهاء مدينة تريم قصبة حضرموت الدينية والثقافية في تلك الفترة ، والزنجبيلي أحد قواد الحملة الأيوبية على اليمن وأوكلت إليه مهمة الاستيلاء على حضرموت ، وكما اتفقت الروايات فإن تلك الحملة الأيوبية كانت للقضاء على دولة على بن مهدي الخارجية (76).

إلا أن ثمة غموضاً في عقيدة الزنجبيلي أثاره بانحرمه بقوله أن الزنجبيلي من الحوارج (٢٦) ، ولا يمكننا قبول وصف بانحرمه لنقضه الروايات الآنفة من كونه أحد قواد الحملة الأيوبية ، ومعروف عن الأيوبيين تعصبهم للأشعرية والشافعية ، وعلى أساس هذه المقدمات فلا بد من القول بأشعرية وشافعية الزنجبيلي ، ولتوضيح الحالة الفكرية

<sup>(74)</sup> أدوار التاريخ الحضرمي 1/146 .

<sup>(75)</sup> انظر مسلم اللحجي ، كتاب فيه اخبار الزيدية مخطوط بمكتبة برلين الشرقية رقم 9664 ق 2 .

<sup>(76)</sup> انظر ابن الديبع ، بغية المستفيد في مدينة زبيد تحقيق الدكتور يوسف شلحد ، نشر مركز المدراسات والبحوث اليمني 1983 ص 79 ، ويحيى بن الحسين ، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور نشر دار الكاتب العربي القاهرة 1968 ، 2021 .

<sup>(77)</sup> انظر قلادة النحر مرجع سابق 2 ب/لوحة 765 .

والسياسية في حضرموت آنذاك نشير إلى أن الخوارج حكموا حضرموت ابتداء من ثورة الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي على خلافة مروان بن محمد (توفي سنة 132 هـ) سنة 129 هـ، وحتى نهاية القرن السابع إذا ما اعتبرنا الدولة الراشدية (87) ومن جاء بعدهم كالسلطان الحبوطي سالم بن ادريس (توفي سنة 678 هـ) من الخوارج ، ولا بد من الاعتراف بأن هذه الفترة شديدة الغموض في تاريخ حضرموت ، وقد تساءل الأستاذ سعيد عوض باوزير في كتابه « معالم تاريخ الجزيرة العربية » عيا إذا كان سلاطين آل راشد أباضية أم من السنة ، والأقرب أنهم أباضية ، ويقطع الشاطري بأنهم سنيون ويعلل قطعه بأن الزنجبيلي عندما أقدم على قتله الجهاعي لفقهاء تريم إنما كان لإغراء الفقهاء لسلاطين آل راشد بعدم دفع الخراج إليه (67) ، وينفرد الشاطري بقطعه ذلك ، مع أنه يورد في صفحات أخرى من كتابه بئان معظم مناطق حضرموت حتى القرن السابع الهجري المؤرخ الأباضي سالم بن حمود السيابي في كتابه « إزالة الوعثاء عن اتباع أبي الشعثاء »(18)

وقد يكون الأمر كها ذهب إليه الشاطري في تحول مدينة تريم لمركز لأهل السنة في وقت مبكر ولكن ذلك يعوزه الأدلة . أما في القرن الخامس فلا شك أن هذه المدينة كانت تزخر بالعلم والفقه والتصوف مع تسليمنا بنفوذ الأباضية في مناطق أخرى غير تريم أهمها شبام ودوعن والشحر وعهان ، أما السبب الأساسي في أن تكون تريم سنية متصوفة فلقوة النفوذ العلوي الذي حارب الأباضية والذي تقدمت الإشارة إليه . وقد ازدهر الفقه والتصوف في تريم وخاصة الأخير أعني التصوف حتى صارت هذه المدينة تضارع مدينة بغداد في القرن الثالث الهجري فانتشرت فيها التكيات والزوايا والأربطة وكثر فيها الأقطاب والأوتاد منذ القرن الخامس وحتى القرن الثاني عشر وكانت تلك القطبية والوتدية محصورة في العلويين من آل العيدروس الذي أشار إليه المقبلي سالفاً ، والحداد

<sup>(78)</sup> نسبة إلى السلطان عبد الله بن راشد توفي سنة 593 هـ. انظر الشاطري ، أدوار التاريخ الخضرمي مرجع سابق 167/1 .

<sup>(79)</sup> المرجع السابق 1/175.

<sup>(80)</sup> انظر 1 / ص 1.67.

<sup>(81)</sup> انظر ص 49 وقد حققت هذا الكتاب الدكتورة سيدة إسهاعيـل ، ونشرته وزارة الثقـافة بعـهان سنة 1979 .

والسقاف وغيرهم ونادراً ما نال تلك الدرجة القطبية أحد من غير العلويين(82) .

وقد نال الفقه أيضاً نصيبه من الاهتمام وبرز بعض اعلامه الكبار كالإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبي عبيد ، والإمام سالم بن فضل التريمي الـذي يقول في تـرجمته بـاغرمـه « أنه كـاد العلم يندرس في حضرمـوت فأحيـاه الله به »(<sup>83)</sup> ، وقــد أورد أيضــاً بانخرمه في قلادته محاورة بين الفقيه الأول أعنى عبد الله بن عبد الرحمن أبي عبيد وبين إمام الحرمين في ذلك الوقت ويدعى ابن أبي الصيف فالقي هذا الأخير مسألة دقيقة في الفقه على الذين يدرسون في حلقته فأجاب أبو عبيد ، فاندهش إمام الحرمين وقـال « أني أظن ما على وجه الأرض من يجيب إلا أن يكون أبا عبيد التريمي ، ، فكشف أبو عبيد عن نفسه(84) . ولعل هذه مبالغة من الخطيب المؤرخ الذي ينقل عنه بامخرمه ، وعلى كل فإن هذا الوصف لتلك المحاورة يدلنا على مدى الاشتغال بالفقه ، ولـلأسف الشديـد فليس من مصادر لمؤلاء الفقهاء في تلك الفترة نستطيع أن نقف من خلالها على آرائهم في علم الكلام ، أما في القرن السابع والثامن فكتب الإمام الغزالي وخاصة كتابه إحياء علوم الدين الذي لاقى رواجاً في أوساط العلماء واختصره كثير منهم(85) وكتب الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي ، وهو من العلماء اللذين اهتموا بالدراسات الكلامية وله في ذلك عدة كتب أهمها كتابة مرهم العلل المعضلة في الرد على المعتزلة (86) ، وهو كتاب يرد فيه على أحد علماء الزيدية الذين وجهوا إليه عدة أسئلة واتهموه بالجسر، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة هذا الكتاب.

#### د ـ الفقهاء والإساعيلية:

قبل أن نبحث العلاقة بين الفقهاء والشيعة الإسهاعيلية لا بد أن نشير إلى أن اليمن

<sup>(82)</sup> في الوقوف على ذلك انظر كتاب العيدروس النور السافر مرجع سابق وكتاب الحبشي قسم التصوف وهو مرجع سابق أيضاً .

<sup>(83)</sup> قلادة النحر 2 ب/ لوحة 862 .

<sup>(84)</sup> المرجع السابق 2 ب/765 .

<sup>(85)</sup> من العلماء الله المختصروا كتاب الإحياء في اليمن الإمام يجيى بن أبي الخمير العمراني ، ومنصور بن حرب المتوفى سنة 657 هـ ، والعسلقي أبو القاسم بن أبي بكر المتوفى سنة 657 هـ ، والعسلقي أبو القاسم بن أبي بكر المتوفى سنة 657 هـ ، وغير هؤلاء ، انظر قسم التصوف من كتاب عبد الله الحبشي ، مصادر الفكر العربي الإسلامي ، مرجع سابق ص 271 .

<sup>(86)</sup> نشر هذا الكتاب في كلكتا بالهند طبعة قديمة دون تاريخ في ثلاثة أجزاء .

كانت من الناحية السياسية قبل قيام الدولة الإسهاعيلية عبارة عن عدة دويلات أو إمارات متناثرة يحكمها بعض الأمراء القبلين كصعدة التي يحكمها الأشراف من الزيدية وتهامة التي يحكمها اليعفريون وعدن التي يحكمها اليعفريون وعدن التي كانت بيد بني معن وحضرموت التي كانت في أيدي الأباضية من الخوارج إلى غير ذلك من الإمارات الصغيرة (87) ، وجاءت الدولة الإسهاعيلية لتضم كل ذلك الشتات المتناثر في دولة مركزية واحدة هي دولة الصليحين (88) ، الإسهاعيلية ، وكانت تلك الإمارات ما عدا صعدة وحضرموت تتمذهب بالمذهب السني ، بل إن الصليحي نفسه ينحدر من أسرة سنية فكان أبوه أحد فقهاء السنة الكبار (89) في جبل حراز (90) ، وعندما قامت الدولة الإسهاعيلية لم يتقبل حكمهم ومذهبهم الشيعي من قبل الأوساط السنية ، وخاصة المناخير ، أعني المذهب سوى عن طريق الاقناع أو بحد السيف ، فالصليحي إذا كان استطاع أن يزيل كل تلك الإمارات من فوق الخارطة السياسية فإنه لم يستطع أن يذوبها ضمن إطار مذهبه الشيعي ، ومن ثم كان طبيعياً أن يواثم بين الدولة الإسهاعيلية وبين ضمن إطار مذهبه الشيعي ، ومن ثم كان طبيعياً أن يواثم بين الدولة الإسهاعيلية وبين في عدن وحضرموت (190) ، جنوباً فالامتداد الشرقي الشمالي ( الربع الخالي ومأرب ونواحيها ) .

وكانت هذه المواءمة تتمشل في اعطاء شيء من الاستقىلال الذاتي بـالتعبير المعـاصر لتلك الإمارات إزاء دفع رسوم معينة ـ الخراج ـ للدولة المركزية في صنعاء أو جبلة(<sup>92)</sup> .

هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الدينية فكان لا بد للدعوة الإسهاعيلية من

<sup>(87)</sup> انظر حسين فيض الله الهمداني ، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، نشر وزارة الإعلام اليمنية الطبعة الثانية دون تاريخ ص 62 ، ومحمد بن أحمد العقيلي ، المخلاف السليماني طبع دار الكتاب العربي دون تاريخ القاهرة 2/22 .

<sup>(88)</sup> نسبة إلى علي بن أحمد الصليحي توفي سنة 458 هـ وسوف نشير إلى ترجمته بتفصيل عند كلامنا على المدرسة الإسهاعيلية .

<sup>(89)</sup> انظر ابن الديبع ، قرة العيون ، مرجع سابق .

<sup>(90)</sup> يقع هذا الجبل في غرب صنعاء .

<sup>(91)</sup> أشرنا آنفاً بأن حضرموت كانت في أيدي الخوارج منذ القرن الثاني الهُجري حتى القرن السابع ومع ذلك فالمصادر قليلة للوقوف على تاريخ تلك الفترة .

<sup>(92)</sup> انظر حسين فيض الله الهمداني ، الصليحيون مرجع سابق ص 107 ، وطبقات فقهاء اليمن مرجع سابق 184 ، اوالشاطري أدوار التاريخ الخضرمي مرجع سابق 1/143 .

أن تنشر « رسائتها » الدينية على كل ذلك الامتداد الجغرافي البشري في اليمن ، وذلك الطلاقاً من تحقيق الحلم السلالي العلوي الذي لم تسعم بغداد ودمشق ومكمة موطن الخلافة الإسلامية .

فهل نجح الدعاة الإسماعيليون في نشر المذهب الاسماعيلي في اليمن ؟

الإجابة على هذا التساؤل بالقطع لم ينجحوا في ذلك ، لأن وجود دولتهم كان في وسط سني بالرغم من قوة النفوذ السياسي الذي يدعمه زخم قبلي متمثل في القبائل الهمدانية ومن ثم كان وجودهم وجوداً سياسياً ابتداء من القرن الرابع الهجري حتى موت الملكة الحرة أروى بنت أحمد سنة 532 هـ ، التي بمجرد موتها تفككت الدولة الإسهاعيلية الصليحية (83).

أما السبب الذي جعل الإسماعيلية يظلون كوجود سياسي تشرف عليه الصفوة الدينية من الدعاة هو تلك الغالبية السنية التي وقفت منها موقفاً سلبياً بههادنتها وفي بعض الأحيان بالتواطؤ ضدها كما سنرى ، وكان على رأس كل ذلك الفقهاء الذين لم يفرطوا في أي وسيلة يمكنها أن تطبح بهذه الدولة « الملحدة »(69) ، وفي ذلك يقول فيض الله الهمداني : « إن الصليحيين استطاعوا أن يكونوا دولتهم وسط بحر خضم من السنيين . . وكان يحتق على نفوذ الخلافة الفاطمية ودعوة الفاطميين في اليمن ، وأن الفقهاء والعلماء بالخصوص تمادوا بدون هوادة أن يشيروا الجماهير إلى تكفير أهل الدعوة ونسبوا إليهم ظلماً وعدواناً تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فالتفت الجماهير بفضل مسعى الفقهاء حول بني نجاح الذين صاروا في نظرهم رمزاً للمذهب السني ، وفضلت حكم عبيد الحبشة على وحدة اليمن تحت ظل دولة الصليحيين العربية »(69) .

وسوف أعرض هنا لثلاثة نماذج من الفقهاء بعضهم مخالف لعقيدة الإسهاعيلية وآخر مؤالف .

#### ابن أبي عقامة وابن القمم:

من اللذين تزعموا الإطاحة بنفوذ الدولة الإسماعيلية الفقيهان الحسن بن أبي

<sup>(93)</sup> الهمداني ، الصليحيون 189 .

<sup>(94)</sup> انظر السلوك مرجع سابق 1/ لوحة 116 .

<sup>(95)</sup> الصليحيون مرجع سابق ص 235 .

عقامة (96) ، والفقيه على بن القمم ، فكان هذان الفقيهان يميلان إلى دولة «الحبشة »(97) ، وذلك «بسبب تباين المذهب» (98) ، فقد آوى الأخير أعني على ابن القمم الملك جياش بن نجاح في بيته وأتاح له حرية التنقل بزبيد قصبة تهامة (99) ، أما الأول ابن أبي عقامة ، فكان كما يقول البهاء الجندي أنه كان «أحد الأسباب لعودة الملك جياش »(1) ، وكان جياش يلقّب هذا الفقيه بالمؤتمن ، إلا أن جياشاً لم يحفظ له هذا الجميل وجازاه جزاء سنهار حيث أعدمه ، وقد كان إعدامه (2) لهذا الفقيه صدمة لفقهاء زبيد الذين كانوا يستقبلون انتصاراته على دولة الصليحيين في زبيد بمظاهر الفرح والحبور ونشر المصاحف لكونه على مذهبهم (6) .

أخطأت يا جياش في قتل الحسن فقات والله بنه عين النوسن ولم ينكن منطوياً على إحن مبرأ من النفستوق والدرن كان جزأه حين ولاك اليمن قتلكه ودفنه بلا كفن السلوك 1/ لوحة 87

<sup>(96)</sup> لم أقف على تاريخ وفاته إلا أنه من كبار الفقهاء الذين كان لهم نفوذ قوي في تهامة فقـد ولاه على بن أحمـد الصليحي القضاء الأكبر في زبيد كـذلك فعـل جياش بن نجـاح عنـد اسـترداده لـزبيـد من الصليحين ، انظر الصليحيون مرجع سابق ص 107 .

<sup>(97)</sup> تتفق كتب التاريخ اليمني على تسمية دولة النجاحيين بدولة الحبشة وذلك لغلبة العنصر الرنجي على هذه الدولة ، والنجاحيون نسبة إلى شخص يسمى نجاح أحد خدم الحسين بن سلامة النوبي مولى بني زياد في تهامة . تـوفي الحسين سنة 403 هـ وقد استطاع التغلب على من تبقى من مـوالي الزيادين في زبيد واستقل بنفسه في الحكم وورث بنوه دولته ، وقد توفي نجاح سنة 452 هـ . انظر ابن الديم ، قرة العيون مـرجع سـابق ص 333 ، ونجم الدين عـارة اليمني ، المفيد في أخبـار صنعاء وزبيد تحقيق محمد بن علي الأكوع القاهرة 1967 ص 345 .

<sup>(98)</sup> ابن الديبع ، قرة العيون مرجع سابق 348 .

<sup>(99)</sup> المرجع السابق ص 344 .

<sup>(1)</sup> الجندي السلوك مرجع سابق 1/لوحة 87 ، ويقول الشاعر الحسين بن القمم في قتل جياش للفقيه الحسن بن أبي عقامة :

<sup>(2)</sup> كان سبب اعدام جياش للفقيه ابن أبي عقامة أن جياشاً خطب امرأة من احدى القبائل العربية فعارض الفقيه تزويجه منها وأوعز إلى أهلها بالرفض لكونه حبشياً غير كفء لها بالرغم أنه ملك عليهم وقال حين أخبره جياش في خطبته هذه المرأة إن أهلها رفضوا ذلك ، وبطرق أخرى استطاع جياش أن يتزوج هذه المرأة ، وحين زفت إليه اخبرته بأن المعارض إنما هو الفقيه ، فكان إعدامة له سنة 470 هـ . السلوك 1/ لوحة 88 .

<sup>(3)</sup> نجم الدين عمارة ، المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ، مرجع سابق ص 249 .

#### محمد بن مالك الحمادى :

ومن غاذج الفقهاء الذين حالوا دون انتشار الدعوة الإسماعيلية محمد بن مالك الحادي صاحب كشف أسرار الباطنية ، فإنه بكتابه هذا أو رسالته ، كها أسهاها ، ساهم في إيراد صورة كثيبة للدعوة الإسهاعيلية فكشف كل تلك الأسرار التي كانت مقصورة على مريدي الدعوة وعلى الصفوة بالتحديد ، وقد سرت هذه الرسالة سريان النار في الهشيم في أوساط الناس وخاصة الفقهاء الذين أخذوا ينظرون إلى الإسهاعيلية على أنهم خارجون عن الملة الإسلامية الصحيحة ، فكانوا مجترزون عن خالطتهم والسكني في مناطقهم ، وعندما يخرج فقيه عن هذا الإطار ويتصل بالإسهاعيلية ويخالطهم مخاصمه الفقهاء ويطعنون في عقيدته ، كها حدث للفقيه أي بكر بن عبد الله اليافعي قاضي القضاة في دولة المنصور بن المفضل (4) (توفي سنة 563 هـ) ، فقد أحب المنصور هذا الفقيه القاضي وألح عليه في السكن معه بجبلة عاصمة الإسهاعيلية آنذاك وانتقل هذا الفقيه على مضض ، إلا أن الفقهاء لم يتركوه ينعم بتلك السكني ، فكتب إليه الفقيه أبو الفتوح بن عبد الحميد الفائشي محذره من مغبة السكن بالقرب من « الملحدين » ومن ذلك قوله :

حللت في ذي جبلة قاضياً فبنست أرضاً وبنس القضاء توم بالطائفة الملحدين من بعدما كنت أمام الرضا.

فلم يلبث بعد أن قرأ ما خطه إليه الفائشي أن ترك جبلة وعاد إلى الجند<sup>(5)</sup> .

وقد انفرد الحهادي بأسرار في « كشفه » عن اعتقادات الإسهاعيلية لم يروها أحد من المؤرخين اليمنيين فها عدا ما روي عن علي بن الفضل الذي قيل إنه يغتصب العذارى على منارة مسجد صنعاء (6) ، وأشياء كثيرة منكرة خارجة عن العقيدة الإسلامية ، والإسهاعيلية يكفرون على بن الفضل (7) . وقد أورد الحهادي في كتابه الآنف أبياتاً منسوبة

<sup>(4)</sup> آل الحكم إلى المنصور بعد وفاة السيدة أروى بنت أحمد سنة 532 هـ، انظر فيض الله الهمداني ، الصليحيون 162 .

<sup>(5)</sup> انظر الجندي ، السلوك 1/ لوحة 116 ، وابن الديبع ، قرة العيون 278 .

<sup>(6)</sup> انظر يحيى بن الحسين ، غاية الأماني مرجع سابق 1 / 197 .

<sup>(7)</sup> الداعي ادريس عماد الدين القرشي ، نـزّهة الأفكـار ، مخطوط بـدار الكتب المصرية رقم ح 2919 ق 14 .

إلى علي ابن الفضل(<sup>8)</sup> مؤداها أن رسالة النبي محمد ﷺ ، قد انتهت ، وهذا أوان رسالة نبي بني يعرب ، ويعني نفسه .

واعتقد أن علي بن الفضل لم يكن صاحب دعوة دينية بقدر ما كان صاحب دعوة سياسية قحطانية تهدف إلى الاستقلال باليمن عن دعوات العلويين والعباسيين ، وشعره يدل على هذا الاتجاه ، وقد سبق علي بن الفضل شخص يمني آخر هو عبهلة العنسي<sup>(9)</sup> ، الذي ألب القبائل اليمنية على الدولة الإسلامية في المدينة ، كما سنجد هذه القحطانية تتجدد في القرن السادس الهجري على يد أبي سعيد نشوان الحميري (توفي سنة 573 هـ) الذي كان يدعو إلى الانخلاع من ربقة العلوية والقرشية بصفة عامة ، واستعمل بالإضافة إلى علمه موهبته الشعرية ودخل في مباريات شعرية مع العلويين في اليمن وعلى الأخص مع الإمام أحمد بن سليان (10) .

ويمكن أن نقول بأن تراث تلكم الشخصيات تراث سياسي ، وأن ما قيل عنهم في الجانب الأخلاقي يمكن أن نعده في إطار تشويه شخصياتهم ، ومن ثم فلا بعد من التريث في أخذه مقياساً عند النقد والتقييم وخاصة بأن تراثهم معدوم وأن ما نقل عنهم كان من كتب الخصوم ، ولا جدال في أن الأسود العنسي وعلي بن الفضل ما رقان عن الملة الحنفية باتفاق المصادر التاريخية على ذلك . وأما أبو سعيد نشوان الجميري فقد كان أديباً شاعراً وفقهياً عالماً ولكن نزق المتعصب القحطاني هي التي أودت به أن يقول شعراً يرفض فيه النبوة (11) المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم .

<sup>(8)</sup> من هذه الأبيات قوله:

خمذي السدف ياهمذه واضربي وغني هرزاريسك ثم اطربي تمول نبي يعرب إلىخ انظر الحياد اليهاني ، كشف أسرار الباطنية ، تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري ، نشر مؤسسة نشر الثقافة الإسلامية 1939 هـ

<sup>(9)</sup> يعرف في كتب التاريخ الإسلامي بالأسود العنسي .

<sup>(10)</sup> انظر طبقات الزيدية 1/ق 61 مرجع سابق وعبد الباري طاهر مجلة الكلمة اليمنية العدد العاشر ص 21 وما بعدها وانظر دفاع الأستاذ أحمد محمد الشامي عن الإمام أحمد بن سليمان في كتابه « جناية الأكوع على ذخائر الهمداني » ص 62 نشر دار النفائس بيروت 1981 .

<sup>(11)</sup> من ذلك قوله :

موتي قريش فكل حيي مسيت للموت منا كل حي يمولد قلتم إرث النبوة دوننا أزعمتم أن النبوة سرمد

### عمارة اليمني:

في الفقرة الأنفة أوردنا نماذج للفقهاء الذين وقفوا دون الدعوة الإسماعيلية في اليمن ، وفي هذه الفقرة نعرض للنموذج المؤالف للدعوة الإسماعيلية ودولتها ، وإن كان كما يزعم ليس بإسماعيلي ، هذا النموذج هو الفقيه الفرضي والشاعر الأديب والمؤرخ نجم الدين عمارة اليمني المتوفى سنة 690 هـ ، نشأ عمارة في بليدة على السماحل الغربي لليمن (تهامة) ، وبلغ الحلم كما يقول ابن خلكان وهو في سن التاسعة والعشرين واتصل بعد بلوغه ذلك بالداعي الإسماعيلي عمران بن محمد بن سبما بن أبي السعود (توفي سنة بلوغه ذلك بالداعي الإسماعيلي عمران بن محمد بن سبما بن أبي السعود (توفي سنة الإسماعيلية أبما قبول وصار لساناً لهم ينشر مآثرهم في عدن والقاهرة ، ويقول ابن خلكان الإسماعيلية أبما قبول وصار لساناً لهم ينشر مآثرهم في عدن والقاهرة ، ويقول ابن خلكان إن عمارة هذا كان « فقيهاً شافعي المذهب شديد التعصب للسنة . . أحسن إليه الصالح (ابن رزيك توفي 556 هـ) وبنوه من بعده كل الاحسان وصحبوه مع اختلاف العقيدة لحسن مصاحبته »(12) ، وقد أنكر عليه الخرزجي وباغرمة الدكتور شوقي ضيف (14) .

وأما عمارة فيقول عن نفسه أن الصالح ابن زريك أرسل إليه بثلاثة أكياس ذهباً على أن ينتقل إلى مذهب الإسهاعيلية وكتب إليه رسالة مع ذلك بها الأبيات التالية :

صير من أضحى يـؤلف خـطبـة وخـطابا ) الهـدى قـل حـطة وادخـل علينا البابا ولا تجـد إلا لـدينا سنـة وكتـابـأ إلـخ(15)

قسل السفقسية عسارة يسا خسير من أقبسل نصيحة من دعساك إلى الهسدى تسلقى الأشسسة شسافعسين ولا تجسد

<sup>=</sup> منكم نبي قد مضى لسسبيله قدماً فهل منكم نبي يعبد انظر د. شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات ) 5/ص 138 نشر دار المعارف 1983 القاهرة . وأبيات نشوان الآنفة واضحة التشابه بأبيات علي بن الفضل في رفض النبوة وهي قوله : تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب إلى آخر أبياته المعروفة ، وإذا كان شك في نسبة أبيات نشوان إليه غير أن هدف علي بن الفضل ونشوان واحد وهو إيجاد . إذا صح التعبير نبوة حميرية ، أعني استقلال اليمن عن التبعية الخارجية .

<sup>(12)</sup> وفيات الأعيان ، تحقيق د. إحسان عباش مشر دار الثقافة بيروت دون تاريخ 3/33٪ .

<sup>(13)</sup> قلادة النحر مرجع سابق 2 ب/لوحة 773 .

<sup>(14)</sup> تاريخ الأدب العربي نشر دار المعارف مص 1983 ، 156/5 .

<sup>(15)</sup> قلادة النحر مرجع سابق 2 ب/لوحة 774 .

فأجابه عمارة بأبيات يعتذر فيها عما دعاه إليه من التشيع(16) ، واعتقد أن هذه الأبيات ، إن لم تكن منحولة ، فهي تبرير متأخر بعد زوال الـدولة الفـاطمية من مصر ، ذلك أن عمارة قال في شأن الدعوة الإسماعيلية ما لم يقله خلص دعاتها من الشعر(17) ، بل وأكثر من ذلك أنه كاتب الصليبين ليعيد أحد أبناء العاضد (١٤) الفاطمي (١٩) ، وفي ذلك يقول ابن خلكان : « والعجب من عارة أن تأبي في ذلك المقام \_ مقام محاكمته وفيها يتعلق بمكاتبة الصليبيين ـ عن الانتهاء إلى القوم ـ أي صلاح الدين ودولته السنية ـ وغطى القدر على بصره حتى أراد أن يتعصب لهم - أي الفاطميسين - ويعيد دولتهم فهلك » (20) ، أوردت هذه النهاذج للفقهاء لأوضح مدى تباينهم في التعامل مع الإسهاعيلية ونقل تراثهم ، وبصفة عامة فإن العلاقة بين الفقهاء والإسماعيلية في اليمن كانت أشبه بالعلاقة السلبية ، وقد أحست الدولة الإسهاعيلية بفتور تلك العلاقة ومن ثم حاولت تقريب الفقهاء بأن دعمت استقلالهم بمناطقها(21) ، وعلى صعيد آخر قللت من علاقتها بالدولة الفاطمية بالقاهرة على حساب هذا التقريب خاصة بعد مقتل الأمر بأحكام الله سنة 524 هـ في عهد السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحية ، وذلك الذي فعلته السيدة أروى من انفصال سياسي عن القاهرة هـو تأكيـد بأن الـدولة الصليحيـة في اليمن لم تكن سوى شكل سياسي أخذ إطاراً هلامياً إسهاعيلياً سرعان ما تفتت وانقشع من فوق الخريطة الدينية في اليمن وهذا يعني أن كل تلك القبائل التي « همدنها » علي بن أحمد الصليحي وكانت أداته التي اخضع بها معظم أنحاء اليمن لسلطته السياسية لم تكن لتأتي تلك الحروب والغزوات عن يقين عقـائدي إســاعيلي ، وإنمــا كانت تسعى فحسب للاستقلال السياسي لليمن عن الخلافة العباسية ، وقد يكون لتلك القبائل مآرب أخرى

<sup>(16)</sup> المرجع السابق 2/نفس اللوحة .

<sup>(17)</sup> من شعره قوله :

أشمسة خلقوا نوراً فسورهم من نور خالص نور الله لم يعل والله لا زلت عن حسي لهم أسدا ما أخر الله لي في مدة الأجل د. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي مرجع سابق 5/157.

<sup>(18)</sup> هو العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف أحد احفاد الحاكم بالله الفاطمي توفي بمصر سنة 565 انظر تاريخ أبي الفداء ، الطبعة الأولى المطبعة الحسينية مصر دون تاريخ أبي الفداء ، الطبعة الأولى المطبعة الحسينية مصر دون تاريخ أبي الفداء ، الطبعة الأولى المطبعة الحسينية مصر دون تاريخ أبي الفداء ، الطبعة الأولى المطبعة الحسينية مصر دون تاريخ أبي الفداء ، الطبعة المستحدد المستحدد

<sup>(19)</sup> ابن خلكان ، الوفيات 3/435.

<sup>(20)</sup> المرجع السابق 3/435 .

<sup>(21)</sup> انظر ابن الديبع قرة العيون ، مرجع سابق ص 248 وابن سمرة طبقات فقهاء اليمن مرجع سابق ص 95و184 .

كالاستلاب واجتلاب المغانم ، ومع كل ذلك فللانصاف والحقيقة أن اليمن لم تشهد وحدة سياسية وازدهاراً اقتصادياً في تاريخها من بعد القرن الثاني الهجري مثل ما شهدته في الدولة الصليحية (22) .

# هـ ـ الفقهاء والزيدية :

لا تختلف علاقة الفقهاء بالزيدية عن علاقتهم بالإسهاعيلية في النفور والابتعاد عنهم ، وإذا كان هؤلاء الأخيرون لزموا من جانبهم مهادنتهم ـ أعني مهادنة الفقهاء للزيدية ـ واسترضاءهم في كثير من الأحيان فليس الأمر كذلك عند الزيدية فقد كانوا ينظرون إليهم على أنهم مجبرة ومشبهة ، وهي نفس النظرة التي كان المعتزلة ينظرون بها إلى أصحاب الأثر والحديث (23) ، في بغداد ، ومن ثم وبناء على هدم قواعد الجبر والتشبيه ابتدأ الزيدية يتصلون بالفقهاء الحنابلة عن طريق الجدال والمناظرات ، وأول مناظرة نقف عليها بين الفقهاء كانت بين الإمام الهادي يحيى بن الحسين (توفي سنة معدد الفقهاء يومئذ الذين التقوا بالهادي سبعين فقيها وقد انتخبوا للمناظرة الفقيه يحيى بن عبد الله بن كليب النقوي (24) ، ويورد المؤرخ يحيى بن الحسين تلك المناظرة الفقيه يحيى بن عبد الله بن كليب النقوي (24) ، ويورد المؤرخ يحيى بن الحسين تلك المناظرة على النحو عبد الله بن كليب النقوي (12) ، ويورد المؤرخ يحيى بن الحسين على المادي : ومن العاصي ؟ فقال الهادي : ومن العاصي ؟

فانقطع يحيى بن عبد الله وسكت ولم يجبه ، فوبخه أصحابه فقال : يا قوم إن قلت الخالق العاصي كفرت ، وإن قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهبي . ويـذكر يحيى ابن الحسين أنهم بايعوا الهادى على مذهب أهل العدل والتوحيد (25) .

<sup>(22)</sup> انظر العقيلي المخلاف السلياني مرجع سابق 23/2 وقيض الله الهمداني الصليحيون في اليمن مرجع سابق ص 192 ، 193 .

<sup>(23)</sup> انظر في ذلك كتاب الحيدة ليحيى بن عبد العزيز ، وهو فقيه على مذهب أصحاب الأثر والحديث ، والكتاب عبارة عن مناظرة بين يحيى بن عبد العزيز وبشر المرسي المعتزلي في خـــلافة المــأمون ( تـــوفي 28 هــ ) وقد نشر هذا الكتاب المكتبة السلفية بالقاهرة 1399هـ .

<sup>(24)</sup> لم أقف على تاريخ وفاته وإنما كما يقول يحيى بن الحسين توفي بصنعاء وله مشهد بأسفل زقاق الغول .

<sup>(25)</sup> طبقات الزيدية مرجع سابق 1 /ق 21.

وفي أواسط القرن السادس تجددت هذه المناظرات والمجادلات على يد علامة المعتزلة الكبير القاضي جعفر بن عبد السلام البهلولي ( توفي سنة 573 هـ ) ، وذلك في أثناء حكم الإمام المتوكل أحمد بن سليهان ( توفي سنة 614 هـ ) ، الذي دخل في حسرب فكرية مع فرقة المطرفية التي تقول بـآراء المعتزلـة القديمـة(26) ، ونشر آراء البهشمية(27)، من المعتزلة ، وبعد أن حسمت هذه الحرب لصالح الإمام أحمد بن سليهان أخمذ القاضي جعفر بن عبد السلام يتجول في مناطق فقهاء السنة طلباً لمناظرتهم وتصحيح معتقداتهم في الجمير والتشبيه ، وفي مدينة إب التقى القياضي جعفر بـالفقيـه الحنبـلي أبـو الحسن عبد الله بن علي الهـرمي ( توفي 570 هـ ) ، ويقــول الجندي أن الهـرمي قطع القــاضي ، أي أفحمه(28) ، وبعد مناظرة القاضي جعفر للهرمي بدأت كتابة الـردود والرد عـلى تلك الردود ، وأول من ابتدأ بالرد القاضي جعفر فقد رد على رسالة لـ الإمام يحيى بن أبي الخير العمران في معتقد الحنابلة وأسمى القاضي جعفر رده « الدامغ للباطل في مذاهب الحنابل »(29) ، ويصل هذا الكتاب إلى يد الإمام يحيى بن أبي الخير فيرد عليه بكتاب آخر أسهاه « الانتصار في الرد على القدرية الأشرار » أبان فيه عقيدة الحنابلة في أصول الدين ونقض حجج خصمه والزاماته للحنابلة في أنهم مجبرة وحشوية وقال في مقدمته : « وبعـ د فانتهى إلى العلم بأنه قدم إلى قرية(30) ، رجل من ولاة القضاء بصنعاء ينتحل مذهب الزيدية والقدرية لقبه أهله بشمس الدين فأظهر القول هنالك بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن القرآن مخلوق وغير ذلك من مذاهبهم ، ودعا الناس إلى ذلك وسأل المناظرة من أهل السنة ، فرأيت من الحق الواجب والفرض اللازب انشاء رسالة ونصيحة إلى أهل السنة فيها بيان أهل الحديث بخلق الأفعال وإثبات الإرادة . . . فلما وقف هذا الرجل عبس

<sup>(26)</sup> سوف نشير في فصل مستقل إلى هذا الأراء .

<sup>(27)</sup> يقول يجيى بن الحسيس أن الإمام أحمد بن سليان بعث القاضي جعفر إلى العراق ليتزود من علمه فوافق فيه الزيدية وبعض المعتزلة البهشمية ، فنقل كتبهم إلى اليمن وسأل الإمام أحمد بن سليان القاضي جعفر هل وجد في العراق من يقول بآراء المطرفية فأجابه بالنفي . انظر طبقات الزيدية مرجع سابق 1/ق 64 .

<sup>(28)</sup> السلوك في طبقات العلماء والملوك مرجع سابق 1/لوحة 141.

<sup>(29)</sup> لم أقف على هذا الكتاب ، ولكن يحيى بن أبي الخير أورد في سياق رده عليه بعضاً بما قـاله القــاضي جعفر بن عبد السلام في هذا الكتــاب ، وسوف نشــير إلى رأي كل من يحيى بن أبي الخــير والقاضي جعفر عند الكلام على المسائل الكلامية عند الحنابلة في الفصل الثاني الآتي .

<sup>(30)</sup> لم أقف على اسم هذه القرية وأغلب الظن أنها من قرى إب حيث يسكن الإمام يجيى وتلاميذه .

وبسر وغضب من ذلك ونفر وصنف في الرد على ذلك كتاباً سماه ( الدامغ للباطل من مذاهب الحنابل »(31) .

وفي نهاية القرن السادس يتصدى الفقيه عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل (توفي سنة 530 هـ) للرد على « الرسالة اليانعة » المتضمنة لآثار النبوة للإمام عبد الله بن حزة (توفي سنة 614 هـ) ، ويسمى رده ذلك « الرسالة الخارقة » (32) ويأخذ ابن أبي القبائل على الإمام عبد الله اخطاءه النحوية كما أشار إلى ذلك ياقوت الحموي في معجمه (33) ، وتقديمه عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، كما يذكر الإمام عبد الله في كتابه الشافي الذي رد به على هذه الرسالة ، وفي مقدمة هذا الكتاب يقول الإمام عبد لله بن حمزة : « أما بعد فإن الرسالة الخارقة وصلت منقلبنا من المغرب \_ يعني مغربة تعز \_ وهي مشتملة على أنواع نذكر منها ما تمس إليه الحاجة ، إذ أكثرها خارج منهاج أهل العلم وسبيل أهله ، وقد طابق اسمها معناها لأنها خرقت عادة المسلمين في المحاورات والمكاتبات » (34)

ولا تنقطع هذه المجادلات والمحاورات أو كتب الرد والرد على الرد (35) ، وقد أثرت هذه الكتب المكتبة اليمنية الإسلامية في الوقوف على الحصيلة الفكرية لدى أولشك العلماء ، كما كان لتلك اللقاءات والردود أثر كبير في عملية تلقيح الأفكار أو التأثير والتأثر الذي بدأت تتضح ملاعمه ابتداءً من القرن الثامن المجري في علماء على قدر كبير من المعرفة في العلوم الإسلامية ، كالإمام يحيى بن حمزة (توفي سنة 749 هـ) والعلامة عمد بن إبراهيم بن الوزير (توفي سنة 840 هـ) صاحب العواصم والقواصم ، والعلامة الحسن بن الجلال (توفي سنة 1084 هـ) والعلامة صالح بن مهدي المقبلي وتوفي سنة 1108 هـ) والعلامة مالح بن مهدي المقبلي (توفي سنة 1084 هـ) في أن تلك الردود لا تعني أن أصحابها لم يكونوا متعصبين بل إن الدافع لها إنما كان ذلك التعصب ، غير أن النتيجة الهامة من كل ذلك هي وقوف

<sup>(31)</sup> هذا الكتاب مفقود ، وقد يكون في احدى المكتبات الخاصة في اليمن .

<sup>(32)</sup> انظر مقدمة كتاب الشافي الجزء الأول مخطوط الجامع الكبير بصنعاء منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ب 29205 .

<sup>(33)</sup> معجم البلدان ، نشر دار صادر ببيروت 1956 ، 5/ص 106 .

<sup>(34)</sup> مقدمة الشافي.

<sup>(35)</sup> انظر قسم المؤلفات الكلامية في كتباب عبد الله الحبشي مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن مرجع سابق .

العلماء من كلا الطرفين على تلك الحصيلة الفكرية وذلكم هـو بيت القصيـد في عمليـة التأثير والتأثر .

# و \_ مصادر الفقهاء الكلامية

مصادر الفقهاء الحنابلة في اليمن قليلة جداً وذلك كم سلفت الإشارة بأن هؤلاء الفقهاء كانوا ينفرون عن الكلام في أصول الدين لما ورد من نهى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ، على أن هنالك بعض الكتب التي عول عليها الفقهاء في مسائل أصول الدين أولها كتاب التبصرة لهبة الله البندنيجي (36) ، الذي دخل اليمن عن طريق مكة وأخرى ألفها بعض الفقهاء اليمنيين ، وقد حاولت الوقوف على تلك الكتب فلم أقف إلا على كتابين أولهما كتباب « الحيدة » للفقيه عبد العزيز بن يحيى المعافري ، والأخر « الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ، ليحيى بن أبي الخير العمراني ، وكلاهما عبارة عن رد على المعتزلة ، الأول رد على بشر المربي المعتزلي ، والثاني رد على القاضي جعفر بن عبد السلام المعتزلي ، وقد حامت الشبهات حـول نسبة الكتاب الأول ( الحيدة ) فالذين نشروه نسبوه إلى عبد العزيز بن يجيى الكناني المكي في حين أنه المعافري ، وقيد يكون انتقل إلى مكة ، كيا هي عيادة العلماء من الأمصار الإسلامية في المكوث بجوار البيت الحرام . وناشرو هذا الكتاب لم يكتبوا شيئاً في اخراجهم له عن مؤلفه ولا موطن نشأته ، وقـد جزم الأستـاد فؤاد سيد في تحقيقـه لكتاب طبقات فقهاء اليمن ، بأن هذا الكتاب للفقيه المعافري ، وهو تلميذ لـ الإمام الشـافعي ، وبالتالي يكون متزامناً مع تلمذة الإمام أحمد بن حنبل على الشافعي ، كما أن كتب طبقات الحنابلة لم تذكر هذا الفقيه ضمن طبقاتهم ، ولأجل ذلك استبعدت كتاب الحيدة من هذا البحث للشك في بمنية عبد العزيز بن يحيى ، واكتفيت بكتاب العمراني الانتصار .

أما الكتب الأخرى في عقـائـد الحنـابلة في اليمن التي لم أستـطع أن أقف عليهــا وأغلب الظن أنها فقدت فهي :

1 ــ كتاب الحروف السبعة في الرد على المعتزلة ، للحسين بن جعفر المراغي ، توفي سنة 324 هـ .

2 \_ كتاب السبع الوظائف على مذهب السلف الصالح ، لعبد الله بن يزيد

<sup>(36)</sup> تقدمت الإشارة إلى هذا الفقيه.

اللعفي ، توفي على رأس المائة السادسة للهجرة .

والكتاب الذي نحن بصدد عرضه لنقف من خلاله على آراء الحنابلة في اليمن هو في الحقيقة رد على أحد علماء المعتزلة الكبار في صنعاء وهو القاضي جعفو بن عبد السلام كما سلفت الإشارة إليه ، وقد ذكر العمراني ذلك في صدر مقدمته لكتابه المذكور ، وكــان القاضي جعفر قد رد على كتاب آخر للعمراني وبالتالي للانتصار رد على رد ، وقبل أن نشرع في كتابة الفصل الثاني من هـذه الدراسـة أود هنا أن أشـير إلى شيء من حياة هـذا الشيخ الحنبلي ، أعني صاحب كتاب الانتصار الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني . يعتسر العمراني في أواسط القرن السادس الهجري رأس الحنبلية في اليمن وقد لقب بالإمام ، ولا خلاف في ذلك وتكاد كتب طبقات فقهاء اليمن مجمعة على تلقيبه بالإمام وذلك لما لــه من المكانة العلمية الواسعة بين علماء السنة في اليمن في تلك الفترة بل وبعدها ، وهذا اللقب نادر الاطلاق على الفقهاء في اليمن وإذا ما تصفحنا كتب الطبقات لعلماء السنة في اليمن فلن نجد سوى شخصيات قليلة التي لقبت بالإمام كزيد بن عبد الله اليفاعي توفي على رأس المائمة السادسة للهجرة وعبد الله بن يحيى الصعبى توفي سنة 556 هـ ، وأحمد بن محمد بن عبد الله الربهي ، ويلقب بسيف السنة ، تـوفي حـوالي 585 هـ ، وعبد الله بن أسعد اليافعي صاحب « مرآة الجنان » توفي سنة 768 هـ ، أما عند الزيديـة فإن التلقيب بالإمام لا يكون إلا لمن تصدر للإمامة السياسية ، وبقية العلماء إذا ما كانوا مبرزين في علوم الشريعة يلقبون في الغالب بالعالم والقاضي والفقيه ، ويشيرون إلى الفقيه إذا كان ينتمي إلى أهل البيت بالشريف العالم(37) ، ولا ينادونه بالفقيه .

والإمام يحيى بن أبي الخير العمراني لا جدال في أنه من أشهر أولئك الأئمة من حيث مبلغ علمه وكثرة تلاميذه ، ثم تلك الشهرة التي كسبها تصنيفه الضخم في الفقه « البيان »(38) ، والفقه كما سلفت الإشارة يكاد يكون العلم الوحيدالذي تقبله فقهاء السنة في اليمن مع عزوفهم عن معظم العلوم الأحرى خاصة علوم الفلسفة والكلام وبقية العلوم التجريبية ، وكنت قبل أن أقف على كتاب العمراني « الانتصار » مرجحاً ما قاله الأهدل عن هذا الكتاب بأنه محشو بالتصريح ، بالحشو والصوت وأن ذلك سبب

<sup>(37)</sup> انظر كتاب طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين مرجع سابق وكتاب الجامع الوجيـز في وفيات العلماء أولى التبريز لأحمد بن عبد الله الجنداري بدار الكتب المصرية مكروفلم 2132 .

<sup>(38)</sup> يقع كتاب البيان في عشرة مجلدات منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 25 فقه شافعي .

تأليفه (وو) ، ومن ثم استنتجت أن يكون الشيخ العمراني كغيره من متعصبي الحنابلة التقليديين كأبي يعلى محمد بن الحسين (توفي سنة 848 هـ) وابن الزغواني على بن عبد الله (توفي سنة 727 هـ) ، الذين قال فيهم ابن الجوزي بأنهم « نزلوا إلى مرتبة العوام »(فه) ، ولكن عندما وقفت على هذا الكتاب ، أعني « الانتصار » انقشعت عني تلك الرؤية التقليدية لذلك الشيخ الجليل فهو يختلف عنهم كثيراً إذ هو صاحب منهج علمي رائع في علم الكلام هذا المنهج الذي قال عنه مؤرخ الزيدية يحيى بن الحسين بأنه به استطاع أن يلزم القاضي جعفر بن عبد السلام علامة المعتزلة الكبير بصنعاء وفي ذلك يقول : ولقد رأيت الكتابين « الانتصار » جواب العمراني على القاضي جعفر ، وكتاب يقول : ولقد رأيت الكتابين « الانتصار » عواب العمراني على القاضي جعفر ، وكتاب « السراج » التبرؤ من الجبرية وبين ما عليه أهل السنة من قول إ بالجبر والتشبيه لكن القاضي ما سلم له بذلك وصار يجيبه بما تعود عليه من النقض في أصوله ، والله يجب القاضي ما سلم له بذلك وصار يجيبه بما تعود عليه من النقض في أصوله ، والله يجب الإنصاف . نعم قد سلم القاضي جعفر في كتابه هذا « إنارة السراج » ما تبرأ منه صاحبه من الجبر وأنهم غير قائلين بالجبر وإغا تقول به الجهمية ، ولكنه انتقل بعد التسليم إلى من الجبر بطريق إثباتهم بخلق الأفعال من الله ، تعالى ، وهو لا يلزمهم ، ذلك لأن المعتزلة لا ينكرون أن الخلق لله تعالى ، في جميع الأشياء بالنظر إلى الشرع .

وسوف نجد ذلك المنهج واضحاً في صيغة الحوار الكتابي الذي اتبعه الشيخ الحنبلي مع القاضي المعتزلي في الانتصار ، وهو منهج يعتمد في الأساس الكتاب والسنة واستعال المجاز اللغوي بصورة محدودة في تفسير بعض المعاني الواردة في الكتاب والسنة وكذا في اللغة ، ولم يقتصر العمراني على نقض آراء المعتزلة في أصول الدين وإنما تناول أيضاً بعض الأراء للأشعرية في بعض المسائل كرأيهم في كلام الله ، فاعترض على رأي الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد »، وسوف نتطرق إلى ذلك عند الكلام في مسألة قدم وخلق القرآن في الفصل التالى .

<sup>(39)</sup> دفع شبه التشبيه تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري نشر المكتبة التوفيقية ، دون تاريخ القاهرة .

<sup>(40)</sup> انظر تحفة الزمن مرجع سابق 1/73.

# الفصل الثاني

# آراء الحنابلة الكلامية

#### المقدمة

الآراء التي سوف نتناولها في هذا الفصل لفقهاء الحنابلة في اليمن مستقاة من كتاب الإمام يحيى ابن أبي الخير العمراني « الانتصار » الذي أشرنا إليه في الفصل الأول ، إذ هو الكتاب الوحيد الذي عثرتعليه من تراث الحنابلة في اليمن أما البعض الآخر فقد يكون لدى بعض المكتبات الخاصة التي ما زالت تحرص على اخفائه ، أو قد تكون عدمت عن عمد كها حدث لبعض الكتب التاريخية والفقهية ككتاب « المفيد » لجياش بن نجاح الذي تعقبه بنو عقامة وأخفوه ، وكتاب نوادر أبي حنيفة الذي ألفه بعض الشافعية وأخفاه حنفية زيد\* .

وقد كتب العمراني كتابه « الانتصار » ليرد به على القاضي جعفر بن عبد السلام المعتزلي الذي كان قد رد على رسالة العمراني في معتقد أهل الحديث والأثر ، وسمى كتابه هذا « الدامغ للباطل في مذاهب الحنابل »(1) ، وهذا الكتاب أيضاً أعني « الانتصار » يرد على بعض آراء الأشعرية ، وكما يقول ابن سمرة : « أضاف رحمه الله إلى ما ذكره في « الانتصار » من مسائل القدرية مذهب الأشعرية والرد عليهم فأجحف

<sup>(\*)</sup> انظر ابن سمرة ، طبقات فقهاء اليمن ، مرجع سابق ص 81 .

<sup>(1)</sup> بـذلت جهداً كبيـراً للوقوف عـلى هذا الكتـاب ولكني لم أوفق واعتقد أنـه بإحـدى المكتبات الخـاصة باليمن .

فيه على الأشعرية وقطع حلوقهم وأفحمهم »(2).

أما العمراني نفسه فيصف الأشعرية بأنهم قدموا رجلاً إلى الاعتزال ووضعوها حيث وضعت المعتزلة أرجلهم ، وأموا بالرجل الأخرى إلى حيث وضع أهل الحديث أرجلهم ، على أننا إذا ما تصفّحنا آراء العمراني الذي يقول ابن سمرة أن فقهاء اليمن وفرحوا بكتاب الانتصار وانتسخوه ودانوا الله به واعتقدوه  $^{(+)}$  ، فسوف نجده ينحو فيها طريقة الأشعرية في الصفات والأفعال ، فهو يقرر بأن صفات الله تعالى « لا هي هو ولا هو هي  $^{(2)}$  ، وفي الأفعال ، أعني أفعال الإنسان يقول بالكسب الأشعري الذي يقول الأشعرية أنه جاء نتيجة لاختيار الإنسان ، أما الخلاف الجلي بين الأشعرية والإمام يحيى بن أبي الخير فهو في مسألة كلام الله تعالى فالعمراني يـرى بأن كـلام الله قديم حـرفأ وصوتاً ، وسوف نناقش ذلك عند الكلام في صفة الكلام .

ومن ناحية أخرى فإن العمراني في رده على القاضي المعتزلي يستعين بأدلة الأشعرية الجدلية كاستعماله مجادلة الأشعري المشهورة لشيخه أبي علي الجبائي في الأطفال الثلاثة التي اعجز الجبائي عن الرد عليها ، وكانت سبباً في خروج الأشعري عن حلقة المعتزلة والتبري منهم<sup>(6)</sup>.

ولن نتناول مسائل العمراني الكلامية حسبها أوردها في « الانتصار » ، وإنما سوف نتناولها حسب التسلسل المنهجي لمسائل علم الكلام كها جاءت في كتبه وقبل ذلك لا بد لنا من تقرير منهج العمراني في رده على المعتزلة .

# منهج العمراني في الانتصار:

لا يختلف العصراني عن غيره من علماء الأشر والحديث من حيث الاعتساد على الكتاب والسنة النبوية في تقريره للمسائل الكلامية ورده على المعتزلة ، ويرى أن المعتزلة « أدخلت على الإسلام وأهله شبهاً في الدين ليموهوا بها على العوام ومن لا خبرة لـه

<sup>(2)</sup> طبقات فقهاء اليمن ، مرجع سابق ص 181 .

<sup>(3)</sup> الانتصار في الردعلى المعتزلة القدرية الأشرار ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، علم كالام رقم 835

<sup>(\*)</sup> انظر ابن سمرة ، طبقات فقهاء اليمن مرجع سابق ص 81 .

<sup>(4)</sup> طبقات الفقهاء مرجع سابق 181 .

<sup>(5)</sup> الانتصار ق 20 .

<sup>(6)</sup> انظر ق 45 من الانتصار .

بأصولهم التي بنوا عليها أقوالهم فاتبعوا متشابه القرآن وأولسوا القرآن عملي خلاف مما نقل عن الصحابة والتابعين المشهورين بالتفسير لينفقوا بذلك أقوالهم ، فهم أشد الفرق ضرراً على أصحاب الحديث ثم بعدهم الأشعرية لأنهم أظهروا الردعلي المعتزلة وهم قائلون بقولهم »(7) ، ولتفنيد هذه الشبه يعمد العمراني إلى بيان الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ، ثم يتبع ذلك بأقوال الصحابة والتابعين ويختم ذلك بأقوال أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وبالإضافة إلى ذلك يبين أوجه اللغة المختلفة التي يجب أن يحمل عليها المعنى المراد ، من أمثلة ذلك المدلالة على أن كلام الله غير مخلوق وأنه قديم بقدمه ، فيورد العمراني أولاً الدليل القرآني على أن الله تعالى متكلم ، وهـ وقولـه تعالى : ﴿ وكلم الله موسى تكليها ﴾ ( سورة النساء الآية 164 ) ، « فأخر الله تعالى أنه كلم موسى ، وأنه كلمه بغير رسول ولا ترجمان ، لأن الإنسان إذا قال : ضربت زيدا جاز أن يكون ضربه بنفسه وجاز أن يكون ضربه غيره بأمره ، فإذا قـال ضربت زيداً ضربــًا كان ذلك خبراً عن ضربه لـ بنفسه . ويـ دل على ذلـك ما أخـــر الله ، سبحانـ ، عن إبراهيم على ، حين كسر أصنام قومه إلى(8) قوله : ﴿ فاستألوهم إن كانوا ينطقون ﴾ فرجعوا إلى أنفسهم ، فيما قال إبراهيم ، فقال بعضهم إلى بعض : ﴿ انكم أنتم الظالمون . ثم نُكسوا على رؤسهم ﴾ ( الأنبياء 65 ) ، يقول رجعـوا إلى أمرهم الأول : الشرك ، وقالوا لـ ه ﴿ لقد علمت مـا هؤلاء ينطقـون . قال أفتعبـدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ﴾ » ( الأنبياء 66 ) .

والنطق عبارة عن الكلام فدل على أن الكلام غير مستحيل من الله ، إذ لوكان مستحيلاً منه الكلام لكان دليل إبراهيم منقلباً عليه ، ولكان للكفار إلى ابطال حجته دليل بأن يقولوا : فإن الهك الذي هو لك عون لا يوصف بالكلام (9) . ويسرد العمراني الأدلة دليلاً بعد الآخر ليصل إلى أن كلام الله غير مخلوق وبالتالي فإن القرآن الكريم من كلامه وهو إذن قديم مثله ، ويشفع ذلك كما سلفت الإشارة ، بما روي عن النبي على أنه قال لمعاذ : يا معاذ العرش والكرسي وحملتها والسموات السبع وسكانها والأرضون السبع

<sup>(7)</sup> الانتصار ق 2 .

<sup>(8)</sup> الآية السابقة قوله تعالى : « قـالوا أنـت فعلت هـذا بآلهتنـا يا إبـراهيم . . قال بـل فعله كبيرهم . . » الأنبياء : 62 ، 63 .

<sup>(9)</sup> الانتصار ق 53 .

وسكانها إلى الثريا الأسفل إلى الريح الهفافة إلى ما انتهت إليه مخلوق ما خلا القرآن فهو كلام الله .

وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي (10) أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر ويقول: «إن هذا كلام الله فلا أعرض ما عطفتموه على أهوائكم فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعاً وكرهاً وقد وضعت لهم السنن فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اعملوا به وآمنوا بمتشابهه (11) إلغ . . . ، ويختم العمراني في استشهاده بأن كلام الله غير مخلوق بكلام أئمة الفقه كالشافعي وأحمد ابن حنبل ، وسوف نشير إلى ذلك في موضعه ، وهو في كل ذلك يناقش أدلة الخصم ويبطلها بذلك السياق الآنف إضافة إلى ما ترمي إليه مجاني اللغة التي يعضد بها العمراني أدلته كنفرقته بين «الذكر ، وذكر » في القرآن الكريم من حيث التعريف والتنكير ، وذلك ليبطل قول المعتزلة في الاستشهاد بقوله تعالى : ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمعوه وهم يلعبون ﴾ (الأنبياء 2) ، على أساس أن هذه الآية دليل في القول بأن المراد به القرآن الكريم بل هو مجرد ذكر عام وفي ذلك يقول : «قلنا عن الآية لا يعني أن المراد به القرآن الكريم بل هو مجرد ذكر عام وفي ذلك يقول : «قلنا عن ذلك أجوبة : أحدها أن نقول أنه لم يرد بالذكر ها هنا القرآن ، لأن كل ذكر في القرآن فإنه معرف بالألف واللام أو محدوح أو موصوف بأنه منزل ، ليعرف بينه وبين غيره من الذكر "10 المناد المناد المقرآن فإنه معرف بالألف واللام أو محدوح أو موصوف بأنه منزل ، ليعرف بينه وبين غيره من الذكر "10 المناد"

إضافة إلى ذلك جارى العمراني الأشعرية والمعتزلة في استعال التأويل وإنما استعمل ذلك لينقض مذاهبهم في تأويلهم الآيات القرآنية وأحاديث الرسول على ، أي ينقض تأويلًا بتأويل وسوف نجد عبارات التأويل تملأ صفحات كتابه في مناقشة خصمه القاضي المعتزلي جعفر بن عبد السلام ، على أن العمراني قبل أن ينساق إلى التأويل يوضح أسبار، نزول النص فيبين حكمه ليزيل أي لبس بتأويل الخصم .

عقيدة أصحاب ألحديث في أصول الدين كما ينقلها العمراني :

يبين العمراني في كابه الانتصار قبل الدحول في مناقشة المعتزلة عقيدة أصحاب

<sup>(10)</sup> هو التابعي الجليل عبد الله بن حبيب السلمي روى عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة .عده النسائي من الثقات ، وقد توفي السلمي سنة 85 هـ . تهذيب التهذيب 5/ص 184 .

<sup>(11)</sup> الانتصارق 53.

<sup>(12)</sup> الانتصار ق 53 .

الحديث باجمال ، ثم يفرغ بعد ذلك لمناقشة المسائل الكلامية التي أثارها القاضي المعتزلي جعفر بن عبد السلام ، وسوف أوردها كها جاءت في الانتصار ، ثم بعد ذلك أورد تلك المناقشات ، وإنما أوردت هذه « العقيدة » في صدارة هذا الفصل لأمر أراه مهماً وهو الوقوف على ما كان يعتقده حنابلة اليمن في مسائل أصول الدين .

# يقول العمراني في بيان ذلك :

« فصل في بيان عقيدة أصحاب الحـديث التي أدين الله بها ، وهي الإيمـان بأن الله سبحانه واحد لا شريك له ، فرد لا مثيل له ، قديم لا أول له ، مـوجود لا مـوجد لـه ، باق لا انقطاع لم ، ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بمحل للأعراض والجواهر والأجسام ، مستوعلى العرش كما أخبر بـلا كيفية ، حي عـالم قادر مـريد سميـع بصير متكلم موصوف بصفات الكمال والحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وإن هذه الصفات يستحقها لذاته ، قديمة بقدمـه لا هي هو ولا هـو هي ولا هي غيره ولا هو غيرها ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وأن هذه السور والآيات كلامه تكلم به حقيقة بحرف يكتب وصوت يسمع لا كحروفنا وأصواتنا ، ومعنى يعقل ، وأنـه أنزلـه على نبينا محمد ﷺ وأنه غير مخلوق ولا عبارة عن القرآن ، وأن لله وجهاً ويبدين كما أخسر بكتابه ولا يفسر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة . ونؤمن باخبار الصفات الواردة عن النبي ﷺ ، في النزول وغيره إيماناً مجملًا ولا نفسرها بـل نمرهـا كما جـاءت ، وأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة بعيون رؤوسهم ، ولا يراه الكفار ، وأن الله خلق أفعال العباد وأقبوالهم وما بهم ، وخطراتهم في الطاعة والمعصية ، وأنه أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية ، وأراد منهم وقوع ما هم عليه ، وأن الإيمان قول وعمل ونية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام ، والإسلام بعض الإيمان ، وأن عذاب القبر حق ، وأن مسألة منكر ونكير في القـبر حق وأن الجنة والنــار مخلوقتان ، وأنــه أسرى بالنبي ﷺ ، من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج بـ إلى السماء في يقطة من النبي ﷺ ، وأنــه اطلع في الجنــة والنــار وبلغ إلى ســدرة المنتهى فــأوحى الله إليــه ، ورأى النبي ﷺ ، ربه . وَاختلفت الصحابة ، رضي الله عنهم فمنهم من قال رآه بعيني رأسه ، وقالت عائشة ، رضي الله عنها ما رآه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه(13) ، وأن للنبي ﷺ شفاعة في أهـل الكبائـر من أمته ، وكـذلك لغـيره من العلماء والصـالحـين ، وأن الله ،

<sup>(13)</sup> أخرج حديث عائشة رضي الله عنها البخاري 4/ص 140 مطبعة دار الشعب دون تاريخ .

سبحانه وتعالى ، يغفر الكبائر من الذنوب غير الشرك لمن يشاء من عباده ، وله أن يعذب على الصغائر ، وأن معرفة الله وجبت بالشرع لا بالعقل ، وأن بعث الله للرسل وتكليف الله الحلق أمر جائر غير واجب عليه ، وأن الله بعث نبينا محمداً رضي ونسخ بشريعته جميع الشرائع ، وختم به النبوة فلا نبي بعده ه (11) .

ثم تكلم في اعتقادات الحنابلة في اليمن في أصول الدين وليس ثمة فرق بين رأي الشيخ أبي الحير في أصول الدين وبين عقيدة أهل السنة في ذلك .

وهذا الشيخ الإمام ابن تيمية يقرر نفس هذا الاتجاه أو الرأي في عقيدة السلف الصالح وإيمانهم بما أخبر الله تعالى في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن كونه تعالى فوق السموات على عرشه و رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم . . وذلك لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة » ، ويذهب ابن تيمية في حقيقة القول عن كلام الله تعالى بأن الله تعالى متكلم حقيقة وأن القرآن الكريم و منزل غير غلوق منه بدا وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة . . ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج المذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً هروا) ، وكذلك يذهب ابن تيمية فقي إثبات رؤية الله تعالى حقيقة في الدار الأخرة كما يثبت أحاديث النزول وما جاء في القرآن الكريم من ذكر الوجه واليد والعين وينفي أن تكون بمعنى الجوارح ، ويرى ابن تيمية أن عقيدة السلف الصالح هي تولي الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً وأن فضل الأثمة الأربعة يكون حسب نقدمهم : أبو بكر فعمر وعثمان وعلي وعلى أم في عند المعتزلة وذلك من خلال مناقشة نعرض لمسألة التكليف عندهم مقارنة بالتكليف عند المعتزلة وذلك من خلال مناقشة العمراين للقاضي جعفر بن عبد السلام .

# التكليف:

التكليف في اللغة الأمر بالمشقة أو بما يشق على المكلف وفي اصطلاح الشارع النزام

<sup>(14)</sup> الانتصار ق 2 .

<sup>(15)</sup> العقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائـل الكبرى 1/ص 401 ، 402 ، طبع دار احياء الـتراث العربي بيروت دون تاريخ .

<sup>(16)</sup> المرجع السابق 1/ص 396، 397، 398 .

المخاطب الكلفة(17) ، وذلك من حيث العمل بالأمر والنهي الشرعيين(18) . ويعرف المعتزلة التكليف « بانه اعلام المكلف أن عليه أن يفعل أو لا يفعل نفعاً أو ضرراً مع مشقة تلحقه بذلك إذا لم تبلغه حد الالجاء »(٩٥) ، أما الشيخ العمراني فإنه لم يتعرض لشرح التكليف من حيث المعنيين اللغوي والاصطلاحي إلا أن الشيخ ابن تيمية وهو امام الحنابلة فقد رفض فكرة المشقة في التكليف منطلقاً في رفضه ذلك عما جاء في القرآن الكريم وكلام السلف الصالح ويرى ابن تيمية أن الآيات القرآنية جاءت بنفي تلك المشقة التي ذهب إليها أصحاب الرأى الأول من المعتزلة كقوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ ( البقرة : 286 ) وقول عنالى : ﴿ لا تكلف إلا نفسك ﴾ ( النساء 84) وقوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها ﴾ ( الطلاق : 7 ) (20) . ويأت رفض ابن تيمية لمعنى المشقة في التكليف من نظريته في سعادة المؤمن هذه السعادة التي يمتلى بها قلب المؤمن وهو بين يدي الله تعالى ، ويربط ابن تيمية كها اعتقد بين فكرة الحب المتبادل بين الحبيبين وبين اتيان ذلك التكليف الإلمي لعباده فالمؤمن محب والله تُعالى عبوب ، واقبال المحب على تنفيذ أوامر المحبوب لا شك في أنها تأت من شغاف القلوب ، ومن هنا يمكن تصور رفض ابن تيمية لفكرة المشقة إذ هي من كل شخص لا تكون إلا بقسر النفس واجبارها على أي فعل ، وعبادة من هذا النوع لا تكون منطلقة من أعماق القلوب ، أما رأى المعتزلة فإنه رأى نظرى استبعد فكرة تلك المحبة القائمة بين العبد وربه ، وسوف تتضح معالجة أمور التكليف في الصفحات التالية من خلال مناقشة الشيخ العمراني للقاضي جعفر:

يرى العلامة القاضي جعفر بن عبد السلام أن هنالـك أموراً يجب عـلى الله تعالى فعلها حتى يتم (21) التكليف وهي : خلق الله العباد ، وتكميـل عقولهم ثم بعثـه الرسـل

<sup>(17)</sup> ابن منظور لسان العرب مادة : كلف ، والتعريفات للجرجاني ص 58 طبعه الحلبي 1938 .

<sup>(18)</sup> انظر تفصيل ذلك بكتاب محمد بن عبد الرحمن المحلاوي ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 246 طبعة الحلبي 1341 هـ ، وعبد القاهر البغدادي ، أصول الدين ص 207 الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت 1980 م

<sup>(19)</sup> انظر تفصيل ذلك بكتاب القاضي عبد الجبار الهمداني المحيط بالتكليف 1/ص 11 تحقيق عمر السيد عزمي طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دون تاريخ .

<sup>(20)</sup> انظر د. مصطفى حلمي ، ابن تيمية والتصوف ص 517 طبع دار الدعوة الاسكندرية 1982 م .

<sup>(21)</sup> سوف نتعرض لأراء القاضي جعفر بن عبد السلام عند الكلام على مدرسة الزيدية في فصل مستقل .

إليهم واثباتهم على الطاعة (22) ، ويرد الشيخ الحنبلي على هذه الأمور وقبل أن يوضح رأي الحنابلة فيها أبداه القاضي وهو رأي عامة أهل السنة ، أعني ما يقوله العمراني يمثل أيضاً رأي أهل السنة في أمور التكليف ، يقول العمراني : «خلق الله العباد جائز غير واجب عليه (تعالى) ولو لم يخلقهم اصلاً لم يظلمهم ، وبعد أن حلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب عليه ولو لم يبعث إليهم رسلاً لم يظلمهم بذلك ، وتكليفهم التكاليف أمر جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم ، والثواب على الطاعة أمر غير واجب عليه ولو لم يكلفهم لم يكن ظالماً »(23) .

ويناقش العمراني بعد إيراده مطلب الحنابلة في أمور التكليف وارسال الرسل المعتزلة في مذهبهم الأنف ويقول في ذلك : ﴿ قَالَ المُعَتَزَلَةُ خَلَقَ اللَّهُ لَلْعَبَادُ وَبَعْتُهُ الرَّسَل وتكليفه لهم أمر واجب لما فيه من المصلحة ، ويجب عليه أن يثيبهم عـلى الطاعــة ، وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعة ، لأن الواجب إنما يكون واجباً بالأمر والنهى من الأعلى لمن هو دونه وليس فوق الله آمر ولا ناه ، إذا تقرر هذا أن الله تعالى متفضل على العياد بالخلق وبعث الرسل والتكليف فقد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعهال إلا وسعهم وما لا يثقل عليهم لـ ، وقال تعالى : ﴿ لا يَكُلُفُ اللهِ نَفْسَأُ إِلَّا وَسَعَهَا ﴾ ( البقرة 286 ) ، وقول عنالي : ﴿ لا يُكلف الله نفساً إلا ما أتناها ﴾ ( السطلاق 7 ) ، وقوله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريـد بكم العسر ﴾ ، ( البقرة 185 ) ، وقـوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَسْرِجٍ ﴾ ( الحج 8 ) ، فلو كلف الله العباد بما يثقل عليهم من العبادات ومالا طاقة لهم به كان ذلك جائزاً منه ولا يكون ظالمًا لهم ، وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالمًا لهم ، ولو أثاب من عصاه وادخله الجنة لم يخرج بذلك عن الحكمة ، ولكنه سبحانه قد أخبر أنه يثيب المطيعين بفضل منه ويعذب الجاحدين بعدل منه ، . . وثبت أنه يتصرف في العباد كيف يشاء لأنهم ملكه ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ ( الأنبياء 23 ) . وقد تبطرق العمراني وهنو بصدد الكلام عن التكليف إلى تكليف ما لا يطاق ، فهل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يعليقونه ؟ يورد العمراني رأي القاضي جعفر في كتابه الدامغ بلفظه وهـ و قولـ : لا حجة لهـ ذا المستدل ـ يعني العمراني \_ بقوله تعالى ﴿ ولو شاء الله لأعنتكم ﴾ ( البقرة 220 ) . لأنه أخبر أنه ما

<sup>(22)</sup> هذه الأمور مستقاة من كتاب القــاضي جعفر الــذي نقله العمراني في كتــابه الانتصـــار ليرد عليـــه . وهي مطابقة لعقائد المعتزلة . انظر كتابنا : الصلة بين الزيدية والمعتزلة .

أعنت أحداً ، لأن من كان قاعداً في المسجد لا يجوز أن يقول لو شئت الآن لقعدت في المسجد ، وعند المستدل ـ يعني العمراني ـ أن الله خلق الكفر في أكثر الحلق وهـ ويسوقهم إلى النار وهو من أعظم العنت » .

ويجيب العمراني على القاضي جعفر بقوله: « والجواب أن يقال لهذا المجيب هرقت قبل أن عرفت فقلت أخبر الله ( أنه ) ما أعنت أحداً ، وهكذا قلنا ما أعنت العباد فيها شرع من الشرائع ، وإنما أخبر أنه لو شاء لأعنت جميعهم ، أي لو شاء لكلفهم ما يشق عليهم أداءه ، لأن العنت المشقة ، يقال عنت الفرس يعنت عنتاً ، إذا حدث في قوائمه داء لا يمكنه الجري معه . . وفلان تعنت فلاناً إذا شدد عليه وألزمه المشقة .

وأما قول المخالف إذا قال قلنا أن الله خلق الكفر في الكافرين فقد أعنتهم ، فالجواب أن نقول له إن أردت أنا قلنا أن الله خلق فيهم الكفر والزمهم إياه الزاما لا محيص لهم عنه فقد أعنتهم بذلك فإنا لا نقول بذلك ، لأنه لم يجبرهم على ذلك بل نقول وقع الكفر منهم باكتسابهم وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ، ولا خلق فيهم اللطف الذي خلقه في المؤمنين .

وإن أردت أنا قلنا : أن الله أراد عنتهم وهلاكهم في الآخرة بما خلق فيهم من الكفر بكسبهم له فكذا نقول ، لأن التوفيق والثواب أفضال منه وأنعام وله ترك الأفضال والأنعام .

ثم قال المخالف : وأما استدلاله ـ يعني العمراني ـ بأنه أمر الخلق بأن يسألوه أن لا يحملهم مالا طاقة لهم به ، فلا حجة لهم بذلك لأنه يجوز أن يأمر أن يسأله مـا يعلم أنه لا يفعل خلافه وهو قوله ﴿ رب احكم بالحق ﴾ ( الأنبياء 112 ) .

والجواب: إنا قد بينا أن المراد بهذه الآية أنه أمره أن يسأله تعجيل النصر له عليهم بالحق الذي وعده إياه في الدنيا ، ولم يسأله وهو شاك في أنه يحكم بغير الحق ، وهو الباطل » .

ويرد العمراني على رأي المعتزلة في القول بالصلاح الأصلح والعلة التي أوردها القاضي جعفر بن عبد السلام في الدامغ في أن الله تعالى لا يجوز أن يفعل بعباده إلا ما فيه المصلحة لهم « لأنه قد ثبت \_ كها يقول \_ عند كل عاقل أن المالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا على وجه الحسن دون القبيح ، ألا ترى أن أحداً لو بنى داراً فلها تمت عهارتها أمر باحراقها بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فإن العقلاء يذمونه ولو اعتذر إليهم بأن

ذلك ملكه ، لم يعذروه ولعد ذلك ذنباً آخر يستوجب عليه الذم والملامة . وكذلك لو أخذ ماله والقاه في البحر لغير مصلحة ولا مضرة يدفعها فإن العقلاء يذمونه ولا يقبلون عذره بأنه ملكه ، فإذا لم يكن للمالك والشاهد أن يتصرف فيها ملكه كيف شاء إلا بشرط أن يكون هنالك غرض صحيح ، فثبت أن تعليلهم بالملك تعليل باطل » .

ويبطل العمراني مذهب المصلحة أو الصلاح والأصلح بقوله: « والجواب أن يقال لهذا المخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينها ، وهذا لا يصح ، ثم يقال له: الله مالك العباد ولجميع ما خلق فله أن يتصرف به كيف يشاء ، والعقلاء مملكون له وليس للمملوك أن يعترض على مالكه بما صنع ، وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم ملكهم أموالهم وحد لهم حدوداً ورسم عليهم فيها رسوماً ، فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم فيها فملكهم لحقهم الذم والتوبيخ والتعسف ، والحسن والقبيح يتصور في أفعالهم ، لأن لهم محسناً حسنها وهو ما أذن لهم فيه ، ومقبحاً قبحه ، وهو ما لم يؤذن لهم فيه ، فبان الفرق بينها . وأيضاً فإن المالك منا به حاجة إلى ما تملكه لاستقامه جسمه وقوامه ، فلذلك لحقه اللوم والتعسف إذا عمل ما لا مصلحة له ، وقد نهى رسول الله على عن إضاعة المال ، والله سبحانه لا حاجة به له ما ملك من العباد وأموالهم ، فبطل أن يجريا في التصرف مجرى واحداً » .

## 1 ـ التوحيد :

### أ \_ الوحدانية :

يستشهد العمراني في صدر استدلاله على وحدانية الله تعالى ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ مَا اتّخَذَ كَقُولُه تعالى : ﴿ مَا اتْخَذَ الله مِن ولد وما كان معه من إلّه إذا لذهب كل إلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ ، وهي الآيات التي يسميها المتكلمون بدليل التهانع ، وهو مما يشير إليه العمراني بقوله : ﴿ إِنْ معنى لفسدتا لوقع الخلاف والتضاد كها نرى ذلك في الشاهد في ملوك الدنيا ، ولكان إذا أراد واحد منها شيئاً أمكن الآخر خلافه فيفسد التدبير ، وحقق الموحدون التغالب والتانع في المعنى المراد بقوله : ﴿ إذا لذهب كل إلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ ، فقالوا : لوكان اثنين لم يخل أما أن يتم ما يريدان أو لا يتم ما يريدان ، أو يتم ما يريد

<sup>(24)</sup> الانتصار في 43 .

أحدهما ، فإن تم ما يريدان أدى إلى اجتهاع الشيء أو ضده إذا أراد أحدهما احيهاء شيء وأراد الآخر موته ، أو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه ، وإن لم يتم ما يريد أن أدى إلى تناجز (25) قدرتهما وعجزهما ، والعاجز لا يكون إلَماً ، وإن تم مها يريد أحدهما دون الآخر كان من تمت إرادته هو المستحق للألوهية (26) .

وينقض العمراني مذهب المعتزلة بعد أن يقرر مذهبه في الوحدانية فيقول: إن مذهب المعتزلة في الوحدانية يؤدي إلى تأليه إبليس فهم يذهبون إلى أن الله عندهم أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي وأراد إبليس من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية ، فلم يتم ما أراد الله وتم ما أراد إبليس وعلى هذا يكون إبليس هو المستحق للألوهية (27)

# ب ـ الصفات : إثبات الكيف ونفى الماثلة :

ينفي العمراني أن يكون الله تعالى شبيهاً بخلقه أو أن تكون له جوارح حسية كها يلهم إلى ذلك شواذ الجنابلة الذين اثبتوا له هذه الجوارح الحسية كاليدين والوجه والجنب (28) ، أما الآيات التي ورد ذكر ذلك فيها فيرى العمراني ـ كالسلف الصالح ـ السكوت عنها والإيمان بها إيماناً مجملاً ، وكذا أحاديث الرسول على ويقول في ذلك : «مذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل يبرؤون الله عن الجسمية والتصديق بما ورد من هذه الآي ـ آيات اليدين والوجه والجنب ـ والأخبار ـ كأحاديث النزول ـ والسكوت عن تفسيرها والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك والتسليم والإيمان إيماناً جملياً ، كما آمنا وصدقنا بإثبات الذات من غير تكييف ، لأن النبي في ، اعلم بما يجوز على الله من الصفات ، وكذلك الصحابة رضى الله عنهم ، فإذا سكتوا عن تفسيرها وتأويلها أو سعنا فأوسعهم ، قال الله تعالى : ﴿ ما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ، وقال النبي في البيائهم والوا بتدعوا فإنما هلك من كان قبلكم لما ابتدعوا في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا» (29) .

<sup>(25)</sup> التناجز هنا بمعنى الانقطاع .

<sup>(26)</sup> الانتصار ق 29.

<sup>(27)</sup> المرجع السابق 29 .

<sup>(28)</sup> انظر ابن الجوزي ، دفع الشبه التشبيه ص 32 طبع المطبعة التوفيقية القاهرة دون تاريخ .

<sup>(29)</sup> الانتصار ق 62.

# ج ـ الاستواء على العرش:

يقر العمراني بأن الله تعالى استوى على العرش وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ثُمُ استوى على العرش ﴾ وينفى أن يكون هذا الاستواء كاستوائنا ويقول: « إن الاستواء لا يليق ولا نفسره بل نصدق به ونؤمن به إيماناً مجملاً ، ويتعالى الله أن يكون في الأمكنة فبرأناه عنها وحملنا هذه الآية على الاحاطة والعلم لذكره العلم في ابتداء الآية وآخرها كها حملنا قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿ إنني معكها أسمع وأرى ﴾ (طه 46) ، على النصر والتأييد ، وإن كان يسمع كلام فرعون ويراه ، كها يسمع كلامهها ويراهما ، وليس كذلك هذه الآيات والأخبار التي وردت بصفات الذات (\*) فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها فلزمنا للضرورة التصديق بها والإمساك عنها »(٥٥).

وإيمان العمراني بالآيات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وكذا أحاديث الصفات إنما كان منبثقاً من الاعتقاد بالدليل الخطابي الذي أشار إليه في « الانتصار » ، ويعرف ابن تيمية هذا الدليل بأنه « إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع بفي الكيفية والتشبيه عنها » ويقول إن ذلك كان مذهب السلف(<sup>15</sup>) ، ويعرفه البغدادي بأن مفهوم الخطاب عبارة عما يدل من حكم ما لا يدخل في لفظه بموافقته في معناه كقول الله تعالى : فلا تقل لهما أف كه ، ومفهومه أن ضربهما وشتمهما أولى بالتحريم (<sup>32)</sup> .

### د .. الصفات الذاتية :

يثبت العمراني الصفات الذاتية ويأخذ فيها برأي الأشعرية بأنها قائمة بذاته تعالى وهي غير الذات ، وكما يقول : « ليست هو ولا هو هي ، ولا هو غيرها ولا هي غيره » ، ويرد على شيخ المعتزلة القاضي جعفر بن عبد السلام في قوله بانتقاد مذهب في الصفات ، أي انتقاد مذهب العمراني بأنه مذهب متناقض « لأنها إن لم تكن إياه كانت غيره ومتى لم تكن غيره كانت إياه ، وإلا صار هذا القول كمن يقول : هي هو وليست هو » .

<sup>(\*)</sup> من الأحاديث التي وردت في صفات المذات أو الأخبار عنها ما رواه البخاري أن النبي ﷺ قال إن الله يمسك السموات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال صلى أصبع والحلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك . شرح البخاري 25/ص 110 المطبعة المنيرية دون تاريخ .

<sup>(30)</sup> الانتصار ق 62.

<sup>(31)</sup> الرسائل الكبرى 1/446 طبع دار إحياء التراث العربي بيروت دون تاريخ .

<sup>(32)</sup> اصول الدين مرجع سابق ص 223 .

ويقول في جوابه على ذلك: « إنا نقول لهذا المخالف هذا الاعتراض صدر عن لا يعرف حقيقة الغيرين والمثلين وحقيقة الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآحر ، وصفات الله ليست بغير الله ، لأنه لم يزل موصوفاً بصفات الكهال إذ لا يجوز عليه النقض ولا الآفات . وحقيقة المثلين ما جاز على كل واحد منها ما جاز على المثل ، ولهذا قلنا إن الصفة القديمة والمحدثة ليست هي الموصوف ، وإنها لا شك مسندة ، فلا تسمى حقيقة الإنسان إنساناً وإن تماثله في التسمية بالحديث ، وكذلك صفات الله لا تساويه في كونها آلمة »(دد)

### هـ ـ جواز رؤية الله :

يسهب العمراني كثيراً في الكلام حول رؤية الله تعالى ، في الدنيا والآخرة ، ويورد بأن المحققين من علماء الكلام قد اختلفوا في رؤية الأنبياء لله تعالى في الدنيا أما في الآخرة فإن ذلك يتحقق للمؤمنين ، وأورد كثيراً من الأحاديث النبوية في الرؤية وما يدل على ذلك من القرآن الكريم كقسوله تعالى : ﴿ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ﴾ ومما قاله المفسرون في هذه الآية كما يقول : روى عن صهيب أنه قال قرأ رسول الله ﷺ ﴿ للذين احسنوا الحسنى وزيادة » فقال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادياً يا أهل الجنة أن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله ، فها شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه ، وهي الزيادة .

وفي تفسير الآية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وجوه يومثل سَاضَرة إلى ربها نَسَاظُرة ﴾ ( القيامة 23 ) قبال يعني نظرت إلى الخبالق عزَّ وجبلٌ . وقال الحسن البصري : نظرت إلى ربها فنضرت لنوره (34) .

ويستطرد العمراني بأن الذين أنكروا رؤية الله في الدنيا أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها التي أنكرت أن يكون النبي على رأى ربه بعيني رأسه بل بعيني قلبه ، قالت : ومن قال بأنه رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم الفرية على الله (35) .

<sup>(33)</sup> الآنتصار ق 20.

<sup>(34)</sup> الانتصار ق 62 .

<sup>(35)</sup> الانتصار ق 64 والحديث تقدم تخريجه .

أما الذين قالوا بجواز رؤية الله في الدنيا فقد أخذوا بسؤال موسى عليه السلام ربه في قوله تعالى : ﴿ رَبِ أَرْنِي أَنْظُرِ إِلَيْكَ ﴾ ( الاعراف 143 ) ، فلأنها لوكانت مستحيلة كما يقول العمراني لما سألها موسى ، ورؤية النبي ﷺ ، ربه ليلة الإسراء والمعراج .

ويرد العمراني على قول المعتزلة بنفي الرؤية واستدلالهم بقوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ( الانعام 103 ) ، فقال : إن الله تعالى في الآية الكريمة نفى الإدراك والاحاطة بدليل قوله تعالى : ﴿ أَنَا لَمَدْرُكُونَ ﴾ ( طه 77 ) ، ويحتمل أنه أراد نفي الرؤية في الدنيا ، لأن الرؤية إليه أفضل اللذات فلا تكون إلا في أفضل الدارين (37) .

# و ـ صفة الكلام:

مبحث صفة الكلام من أهم المباحث في كتاب العمراني ، وهو ما يميزه عن مذهب الأشعرية الكلامي ، إذ هو في الكلام عن صفة الكلام يبدو واضح الحنبلية ولكنها حنبلية لا كحنبلية الشواذ من الحنابلة ، وقد أسلفت الإشارة أن الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني يعتبر رأس الحنبلية في اليمن وأن كتابه الانتصاره يعتبره فقهاء الحنابلة في اليمن رداً على مذهب الأشعرية والمعتزلة في علم الكلام ، ومن ثم فهو الموصل لفكر الحنابلة ، وبما أن الأشعرية والمعتزلة وخاصة هؤلاء الأخيرين قد تسلحوا بسلاح التأويل العقلي الذي أتاحه لهم ثراء اللغة العربية ، فإن العمراني قد جارى هذين الإتجاهين في مناقشته لأرائهم وابطالها حيث استخدم السلاح نفسه أعني التأويل ، ولكنه كان حذراً في استعماله بحيث لم يجعله يطغي على النص في الاستدلال ، وهذا ما سوف نراه جلياً في مناقشته ورده على الأشعرية والمعتزلة في صفة الكلام وقولهم بخلق القرآن .

يبتدىء العمراني بإثبات صفة الكلام لله تعالى وكونها صفة ذاتية قديمة بقدمه تعالى ، ويقول: إن لله تعالى كلاماً ولكنه ليس ككلام المخلوقين ، ولعل عثرته في إثبات هذه الصفة أنه أثبت الصوت والحرف لله وإن كان ينفيه ويقول صوت لا كصوتنا وحروف لا كحروفنا ، ويدخل العمراني هنا في مناقضة مع نفسه فهو حينها ناقش الغزالي نافياً كلامه النفسي القائم بالذات أثبت أن الكلام لا يعقل إلا إذا كان يسمع (38) ، وإذا سمع

<sup>(36)</sup> تتمة الآية ، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى أنا لمدركون ، .

<sup>(37)</sup> الانتصار ق 64 .

<sup>(38)</sup> انظر الانتصار ق 58.

فإنه لا شك يكون من حروف وأصوات ، وهذه الأشياء لا يمكن تصورها إلا من حادث قياساً على الشاهد ، ولو أنه أراح نفسه واطلق الأمر كما فعل في آيات وأحاديث الصفات ـ إثبات اليد والوجه والعين والجنب ـ واكتفى بدليل الخطاب لما وقع في هذا التناقض ، ولقد كان السلف الصالح قبله يجملون الأمر في ذلك ، وإذا ما اضطروا في الدخول في مناقشات مع خصومهم جعلوا مقدمات حوارهم من القرآن نفسه ، فهذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رده على الجهمية عن القرآن هل هو الله أو غيره ؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في القرآن أن القرآن أنا ولم يقل غيري ، وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله ، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من الضالين »(95) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القرآن: « إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة ، وإن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ ، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة (عنه ) بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة ، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً »(40)

ذلكم رأي مؤصلي المذهب الحنبلي في مجال أصول الدين وفي القرآن بصفة أخص فهل يتوافق ما كتبه العمراني في ذلك مع الكلام الآنف ؟ سوف أورد كلام العمراني حتى تتم المقارنة بينه وبين رأي الحنابلة ، يقول العمراني : « فصل : أنزل الله تعالى على نبيه محمد الله على المحمولية ، وهو القرآن العربي السور والآيات المتلو باللسان المسموع بالآذان المعقول بالأذهان المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف بالسطور له أول وآخر وبعض ، من قال بخلقه فهو كافر يخرج عن الملة ، وقد وافقنا الأشعرية على أن القرآن غير مخلوق ومن قال بخلقه فهو كافر . . إلا أن الأشعرية قالوا كلام الله الحقيقي هو معنى قائم في نفسه لا يفارقه لا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب ولا يكون بحرف وصوت ولا يتكلم الله بالعربية ولا اللغات ليس له أول وآخر وبعض بل هو شيء واحد لم ينزله الله على نبينا ولا على أحد من الأنبياء ، ولا يتلى ولا يكتب ولم يسمعه أحد إلا موسى ، عليه السلام ،

<sup>(39)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية ص 30 نشر المكتبة السلفية القاهرة 1399 هـ .

<sup>(40)</sup> الرسائل الكبرى مرجع سابق 1/1 40،402.

وهذه السور والآيات عبارة وحكاية عن كلام الله ١(٩١) .

ويرد العمراني على مذهب الأشعرية في أن القرآن الكريم عبارة وحكاية عن كلام الله تعالى القديم النفسي ، والعمراني في رده على الأشعرية في مذهبهم ذلك في غاية الدقة والبرهنة المستقاة بحيث يجعلك تسلم بعد اطلاعك على أدلته وهي مستقاة من القرآن الكريم كما أسلفت الإشارة ، عدى امتساك هذا الشيخ الحنبلي لعنان الاتساق المنطقي وابجدياته البديهية خاصة حينها يستشهد بقوله تعالى : ﴿ قبل لو اجتمعت الجن والأنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ﴾ (الاسراء: 88) ولنقف على ما يقوله في الانتصار:

« فقولهم أن القرآن غير مخلوق تلاعب وخلق من الكلام والدليل على أن هذا القرآن يسمى كلام الله قبوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المُشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ ( التوبة : 6 ) ، ولا خلاف أنه أراد حتى يسمع منك هذا القرآن ، فإن قبله منك ودخل في الإسلام فهو منكم وإلا ما بلغ مأمنه . ومن الدليل على ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ تريدون أن تبدلوا كلام الله ﴾ ( الفتح : 15 ) ، ومعلوم أن ألمشركين لا سبيل لهم إلى اسماع ما في نفس الله من الكلام ولا إلى تبديله ، فتقرر بهذا أن المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع . ويدل على ما قلناه قوله تعالى : ﴿ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يجرفونه من بعد ما عقلوه ﴾ ( البقرة : 75 ) ، والمراد بكلام الله في هذه الآية التوارة ، ويدل على أن هذا المتلو يسمى كلام الله قبوله تعالى : ﴿ لا تبديل ﴿ ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزئون ﴾ الآية إلى قوله تعالى : ﴿ لا تبديل

<sup>(41)</sup> يقول التفتازاني في شرحه للعقائد النفسية مبيناً مذهب الأشعرية في كلام الله : « والقرآن كلام الله غير مخلوق ، وعرف القرآن - يعني النسفي - بكلام الله لما ذكره المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ، ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كها ذهب إليه الحنابلة جهلاً أو عناداً ، وأقام غير مخلوق مقام غير الحادث تنبيهاً على اتحادها وقصد إلى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال على « القرآن كلام الله ، تعالى ، غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم » . وتنصيصاً على محل الحلاف بالعبارة المشهورة فيها بين الفريقين - المعتزلة والأشعرية - وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق . . . وتحقيق الحلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه ، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف ، وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي ، ودليلنا : أنه ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن الأنبياء ، صلوات الله عليهم ،أنه متكلم ولا معني له سوى أنه متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى ، فتمين النفسي القديم » . العقائد الأنسفية ص 79 ، 80 ، طبع الحليم المفط الحادث بذاته تعالى ،

الدليل على أن هذا المتلويسمى قرآنا فقوله تعالى : ﴿ قل لو اجتمعت الأنس والجن على الدليل على أن هذا المتلويسمى قرآنا فقوله تعالى : ﴿ قل لو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ﴾ ( الاسراء : 88 ) ، والذي تحدى العرب أن يأتوا بمثله وجعله معجزة لنبيه ﷺ ، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله : هو هذا القرآن والسور والآيات ، فأما ما في نفس البارىء من الكلام فلا سبيل للعرب ولا لأحد من الخلق إلى سياعه ولا إلى معارضته . ويدل على ما قلنا قوله تعالى : ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأن أن أن أن أن المسارة إلى شيء موجود (٤٤) ، مع النبي ﷺ ، وأما ما في نفس البارىء فليس موجوداً معه ، ولأن النبي ﷺ ، إنما أنذرهم ما يتلى في هذه السور والآيات ، وأيضاً فإنه قال : ﴿ ومن بلغ ﴾ (٤٩) ، وأراد من بلغه القرآن من غلب عني أو حدث بعدي ، فاضمر الهاء ، والعرب تضمر الهاء في الصلات مع من والذي وما ، فنقول : من أكرمت زيدا ، أي الذي اكرمته زيدا ، والذي أكلته خبزاً ، وما أخذت مالك ، أي الذي أخذته مالك .

ويدل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَى مَ القَرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَانْصِتُوا ﴾ ( الاعراف : 204 ) والاستهاع لا يكون إلا إلى هذه السور التي هي حروف ، ولا يسمع إلا الصوت (44) .

ثم يستدل العمراني على أن القرآن الكريم الذي بين دفتي المصحف الفاظاً وحروفاً هو كلام الله القديم بما جاء في السنة النبوية كقوله ﷺ : « من قرأ حرفاً من القرآن كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع لمه عشر درجات » . وقوله ﷺ : « إذا تكلم ﷺ بالوحي سمع صوته أهل السهاء فيخرون سجداً » ، ويستطرد لتوضيح تعريف الصوت : « وجه الصوت عندنا هو ما يتحقق سهاعه فكل ما يتحقق سهاعه فهو صوت ،

<sup>(42)</sup> يقول ابن سمرة بأن الإمام يجبى بن أبي الخير ناظر الفقيه الواعظ محمد بن أحمد العثباني ١ تــوفي سنة 527 هــ) ونصر مــذهب الحنابلة أهــل السنة في أن القــرآن هو المقروء واحتج على الشريف بقولــه تعــالى : ﴿ إِن هذا القــرآن يهدى للتي هي أقــوم ﴾ (الاسراء : 9) ، وأن الإشــارة بهــذا إلى المتلو المقروء . طبقات الفقهاء مرجع سابق ٢٠٦ .

<sup>(43)</sup> تتمة الآية ( . . وأوحي إلى هـذا القرآن لانـذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهـدون أن مـع الله آلهـة أخرى قل لا أشهد »

<sup>(44)</sup> **الانتصا**ر 55.

### وما لا يتأتى سماعه فليس بصوت » .

ويختم بيان مذهبه في كلام الله والقرآن الكريم بأقوال لأئمة الفقه من ذلك قول الربيع بن سليان الشافعي « من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي » وقال أحمد بن حنبل : « اللفظية جهمية قال الله : « حتى يسمع »(<sup>45)</sup> وكلام الله مما يسمع » . وقال ابن جرير : « سمعت جماعة يحكون عن أحمد بن حنبل أنه : قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ، ومن قال أنه غير مخلوق فهو مبتدع »(<sup>46)</sup> .

ذلكم مذهب الحنابلة في كلام الله تعالى وقد صاغه شيخهم الإمام يحيى بن أبي الخير، وقد تركت كثيراً بما أورده من الأدلة في « الانتصار » تجنباً للاطالة والاطناب والتكرار، وسوف أورد هنا مناقشاته لأدلة الأشعرية والمعتزلة ودحضها مبيناً أسلوبه في استعاله لثراء اللغة ومجازها، وكها قلت سلفاً أن العمراني قد جارى والأشعرية والمعتزلة باستعال مجاز اللغة ، أي التأويل وإنما تلك المجاراة كانت لابطال ما اعتمدوه من الأدلة المبنية على أساس التأويل.

# موقف العمراني من المعتزلة والأشاعرة

#### 1 \_ المعتزلة :

في الرد على المعتزلة يقول العمراني: « لبست القدرية \_ المعتزلة \_ على من لا يعرف الأصول واستدلوا على خلق القرآن بقول ه تعالى: ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ﴾ ( الأنبياء: 2 ) ، فقالوا: إن القرآن محدث يفني ويلذهب كها تفني سائر المحدثات (47) ، ولا يقولون أنه مخلوق ، لأن الخلق يقع على الكذب ، قال الله تعالى:

<sup>(45)</sup> تتمة الآية : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . . » ( التوبة : 6 ) . (45) الانتصار ق 56 .

<sup>(47)</sup> رأى المعتزلة كما ينقله القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة هو « أن القرآن الكريم كلام الله تعلى ووحيه ، وهو مخلوق محدث ، أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته ، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام ، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس ، وإذن هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه ، وإن لم يكن محدثاً من جهة الله فهو مضاف إليه على الحقيقة ، كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرىء القيس على الحقيقة ، وإن لم يكن محدثاً لمن جهته الآن » ، شرح الأصول الخمسة تحقيق الدكتور عبد الكريم عشمان ص 528 ، نشر مكتبة وهبة 1965 القاهرة .

﴿ إِلاَ احْسَلَاقَ ﴾ (48) ، أي إلا كَلَب ، وقسال : ﴿ إِنْ هَلَمُ اللَّهِ الْأُولَيِنَ ﴾ ( الشعراء : 137 ) ، أي إلا كذب الأولين . وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم ، ومعنى الحدث معنى الحلق عند المتكلمين ، وأما استدلالهم بالآية قلنا عن ذلك أجوبة :

#### أحدها:

« أن نقول أنه لم يرد بالذكر هنا القرآن ، لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه معرف بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين غيره من الذكـر ، فقال تعالى : ﴿ إِنَا نَحِن نُزَلْنَا الذُّكُر وَأَنَا لَهُ لِحَافَظُونَ ﴾ ، ( الحجر : 9 ) ، وقال : ﴿ ص والقرآن ذي الذكر ﴾ ، (ص: 1) ، وقال: ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾ (آل عمران: 58) ، وقال: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ﴾ (النحل: 44) ، وقال: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّهِ لَ كُفُرُوا لِيزَلْقُونَكُ بِالْصِارِهُمُ لَمَّا سَمَعُوا الذكر ﴾ ( القلم : 51 ) ، وقال : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ ( الأنبياء : 50 ) ، فذكر الذكر في هذه الآية منكر إلا أنه مدحه بالبركة ووصفه بأنه منزل ، ليدل على أنه القرآن . وفي هذه الآية \_ يعني آية الأنبياء الأنفة \_ التي استدلوا بها ذكر منكر ولم يمدحه ولا وصف بأنه منزل ليدل على أنه غير القرآن ، (ومن ثم ) يحمل على معنيين - أي الذكر \_ أما على النبي ﷺ ، لأن الله سبحانه ذكر في قولـه تعالى : ﴿ قَـدَ أَنْزُلُ اللهُ إِلَيْكُمْ ذكراً رسولاً يتلو علكم ﴾ ، ( الطلاق : 10 ) ، ويدل على هذا التأويل أنه قال : ﴿ مَا يأتيهم من ذكر ﴾ فذكر الذكر يأتيهم ، والذي يأتيهم بنفسه هـ و النبي على ، فأماالقرآن فيؤتي به لا أنه يأتي بنفسه ، ويحتمل أنه أراد بالذكر ها هنا ما يأتيهم به النبي ﷺ ، من المواعظ والتخويف من كلامه ومن كلام الله ، ويدل على هذا أن قريشاً كـانوا إذا سمعـوا القرآن قسموا آرائهم فيه ولم يقابلوه بالضحك واللعب ، فدل على هذا أن الذي ضحكوا منه ولعبوا هو ذكر غير القرآن »(49) .

ويورد العمراني تفسيرات أخرى للذكر المحدث كقوله بأن المحدث يـراد به أيضاً الجلي والمظهر (<sup>49)</sup> ، وكما أبطل العمراني استشهاد المعتزلة بالآية الآنفة ﴿ ما يأتيهم من ذكر . . ﴾ أبطل أيضاً استدلال المعتزلة في القول بخلق القرآن ، بقـوله تعـالي : ﴿ وكان

<sup>(48)</sup> تتمة الآية : « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » ( ص : 7 ) .

<sup>(49)</sup> الانتصار ق 56.

أمر الله مفعولاً ﴾ (النساء: 47) ، وقوله: ﴿ وكان أمسر الله قدراً مقسدوراً ﴾ (الأحزاب: 38) ، بأن معنى الأمر في كلا الآيتين القول ، أي قول الله ، وهو مقدور والمقدور عبارة عن المخلوق ، فقال: أن الأمر في الآيتين ليس كها ذهبوا بأنه قول الله ، بل هو هنا ما يحدثه الله في الأرض من الأمور ، وهو نكاح النبي الله لامرأة زيد بن أرقم وعقوبته لاصحاب السبت من اليهود ، لأن العرب - كها يقول - تسمى الشيء باسم سببه فلا مكون ولا مفعول إلا بأمر الله وهو قوله لشيء كن ، فيكون الفعل يسمى أمراً ، ومن ضمن استدلال المعتزلة في قولهم بخلق القرآن استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إنا جعلناه قرآناً عربياً ﴾ قالوا إن الجعل عبارة عن الخلق ، كقوله تعالى: ﴿ وجلعنا السهاء سقفاً عنوله : ﴿ الحمراني على هذا على تفسيرهم لكلمة ﴿ الجعل » بقوله : ﴿ الجعل في القرآن يعبر به عن الخلق ويعبر به عن التسمية ، وهو المراد ها هنا ، بقوله : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ﴾ (الزخرف: 19) ، أي سموهم ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴾ (النحل: 91) ، أي اراد به سموه كفيلاً ، (النحل : 91) ،

وكان الإمام أحمد بن حنبل قد واجه المعتزلة حول هذه المسألة بحجة مشابهة لحجة العمراني ، فقد احتج المعتزلة أو كما يسميهم بالجهمية بأن القرآن مخلوق وأن ما يدل على خلقه هو لفظة جعل التي جاءت مقارنة للفظة القرآن كقوله تعالى : ﴿ إِن جعلناه قرآناً عربياً ﴾ ( الزخرف : 3 ) ، فجعل هنا بمعنى خلق وكل مجعول مخلوق ، ويفند الإمام هذا التفسير أو التأويل على هذا المعنى ويذهب إلى أن جعل التي ورد ذكرها في القرآن تأتي على معانٍ محتلفة فهي تأتي بمعنى التسمية كقوله تعالى : ﴿ وجعلوا الملائكة المائل ﴾ ( الزخرف : 19 ) ، أي سموهم إناثاً وتأتي جعل بمعنى الفعل كقوله تعالى : ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾ ( البقرة : 19 ) ، أي يفعلون أصابعهم في آذانهم . وهي أيضاً على معنى خلق كقوله تعالى : ﴿ وجعل الشمس سراجاً ﴾ ( نوح : 16 ) ، وقوله تعالى : ﴿ وجعل الشمس سراجاً ﴾ ( نوح : 16 ) ، وقوله تعالى : ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار ﴾ ( الملك : 23 ) ، وتأتي جعل أيضاً بمنى غير خلق كقوله تعالى : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ ( المائدة : 103 ) ، أي ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ ( المائدة : 103 ) ، أي ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ ( المائدة : 103 ) ، أي ما

وإذا كـان قد جـاءت لفظة خلق في القـرآن الكـريم بهـذه المعـاني المختلفـة التي لم

<sup>(50)</sup> المرجع السابق ق 57 .

تقتصر على معنى واحد وهو المعنى الذي ذهب إليه المعنزلة « فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق ، كما يقول الإمام أحمد ثم يفسر هذا الإمام الجليل قوله تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْ آناً عَرِبِياً لَعَلَكُم تَعْقُلُونَ ﴾ بأنه بمعنى أن الله تعالى يسره في جعله عربياً وهو بذا المعنى بيان لمن أراد الله هداه ه(51).

# 2 - الرد على الأشعرية:

أطال العمراني كثيراً في الرد على المعتزلة والأشعريـة واكتفى بــالفقــرة الآنفة في رده على المعتزلة ، وفي هذه الفقرة سوف أورد نماذج من رده على الأشعــرية في قــولهـم بالكـــلام النفسى القديم لله تعالى ، وفي ذلك يقول العمراني :

« احتجت الأشعرية بأن قالوا: لما كان الله سمعه بلا انحراف إذن وبصره بلا انفتاح حدقه وعلمه بلا فكرة وجب أن يكون كلامه بلا صوت ولا حرف » .

ويرد العمراني على ذلك بقوله: « والجواب أن هذا جمع بغير معنى جامع ، وعلى مقتضى دليلكم هذا أن يقال: لما كان سمعه بلا انحراف إذن وبصره بلا انفتاح حدقة وجب أن يكون كلامه بلا جارحة ». ويستطرد العمراني في إيراد حجج الأشعرية والرد عليها فيقول: « واحتجت الأشعرية بقوله تعالى: ﴿ ويقرلون في انفسهم ﴾ (52) ، ويقول وبقوله تعالى: ﴿ فأسرها يوسف في نفسه ولم يعدها لهم ﴾ (يوسف: 77) ، ويقول الرجل في نفسي كلاماً ، تدل على أن ما في نفس الإنسان يسمى كلاماً . والجواب عنه من وجوه:

#### أحدها:

إنا نعارضه بقوله تعالى : ﴿ ويقولون بِأَفُواهِهُم مَا لَيْسَ فِي قَلُوبُهُم ﴾ ، (آل عمران : 167) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ كبرت كلمة تخسرج من أفواههم ﴾ (الكهف : 5) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يقولون بِأَلسنتهم مَا لَيْسَ فِي قَلُوبُهُم ﴾ (الفتح : 11) ، فأخبر في هذه الآيات أنهم قالوا بالسنتهم قولاً يقولونه بقلوبهم ، ولم يخبر في هذه الآية التي احتجوا بها أنهم لم يقولوا بالسنتهم ما قالوه بقلوبهم ، فيجوز أن يكون المراد بالآية التي احتجوا بها أنهم زوروا قولاً بأنفسهم وقالوه بالسنتهم فسمى المزود

<sup>(51)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية مرجع سابق ص 27، 28، 29.

<sup>(52)</sup> تتمة الآية : ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ﴾ ( المجادلة : 8 ) .

بقولهم قولاً لهم . . كما قال تعالى : ﴿ أَنِي أَرَانِي أَعْصِر خَمْراً ﴾ ( يـوسف : 36 ) ، فسمى العصير خمراً لأنه يؤول إليه .

# والجواب الثاني :

يجوز أن يكون معنى قولهم: ويقولون في أنفسهم ، أي قالوه بالسنتهم أسر به بعضهم إلى بعض كقوله تعالى: ﴿ فسلموا على انفسكم ﴾ ( النور: 61 ) ، أي يسلم بعضكم على بعض ، وكقوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ ( النساء: 29 ) ، أي لا يقتل بعضكم بعضاً . والدليل عليه أن الآية وردت في اليهود ، وذلك أن قوماً منهم قالوا اذهبوا بنا إلى محمد فجاؤوا إليه فقالوا السام عليك يا محمد ، يريدون الموت عليكم فقال النبي ﷺ ، وعليكم . . . فانزل الله « وإذا جاؤك فحيوك بما لم يحيك بمه الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول » ، فسمى الله كلامهم بالسنتهم قولاً لهم وتوعدهم عليه بجهنم ، فدل أنه هو القول حقيقة وما في النفس لا يسمى قولاً ولا كلاماً وإنما يسمى حديث النفس ولا يتعلق به حكم .

### الجواب الثالث:

لو كان ما في النفس كلاماً لكان الساكت والأخرس إذا زور في نفسه كلامـاً يسمى متكلماً فيؤدي إلى كونه أخرس متكلماً أو متكلماً ساكتاً في حالة واحدة (53).

# انتقاد الغزالي

الغزالي هو الشخص الوحيد الذي خصه العمراني بالانتقاد في كتابه الانتصار والسبب في ذلك يعود إلى أن الغزالي أحد أثمة الأشعرية الكبار وللشيخ العمراني حساسية تجاه الأشعرية إن صح هذا التعبير فهو كها يصفهم في آرائهم في أصول الدين بأنهم يقدمون رجلاً إلى أصحاب الحديث ويؤخرون رجلاً إلى المعتزلة ، ونتيجة لذلك دخل في معركة مع ابنه الذي اعتنق آراء الأشعرية في أصول الدين ولم يرض عنه حتى أعلن تخليه عن أفكار الأشعرية كها سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى ذلك . والسبب الشاني أن أول كتب الأشعرية دخلت إلى اليمن كانت كتب الغزالي فلذلك نجد الشيخ العمراني يخص في نقده كتب الغزالي وخاصة نقده لما جاء في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد في

<sup>(53)</sup> الأنتصار ق 47 .

كلامه عن الكلام النفسي ، ويقول في هذا الصدد أن الغزالي الزم الأشعرية وأصحاب الحديث الزامات صحيحة وأجاب عنها إجابات فاسدة ، ويورد العمراني الزامات الغزالي ثم يرد عليها ومن تلك الإلزامات التي أجاب عنها العمراني قول الغزالي : « إن قال قائل كيف سمع موسى بي مراح ، كلام الله ؟ فإن قلتم سمع صوتاً وحرفاً فكيف سمع ما ليس بصوت وحرف كقول القائل : ادركت بحاسة الذوق حلاوة السكر ، وهذا القول لا سبيل إلى إجابته إلا أن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه فيدرك طعمه وحلاوته ، وكذا نقول للسائل لا سبيل إلى شفائك إلا بأن تسمع كلام الله القديم ، وهو متعذر ، لأن ذلك من خصائص القديم فنحن لا نقدر على استهاعه وتشبيه ذلك بشيء من مسموعاته وليس في مسموعاته ما يشبه كلام الله فإن كل مسموعاته التي هي معي أصوات والأصوات التي لا تشبه ما ليس بأصوات فيتعذر تفهيمه فعلم أن السؤال محال . هذا معنى قوله ومعتمده » .

ويجيب العمراني عما التزمه الغزالي بقوله: ولنا عن هذا أجوبة:

#### أحدهما:

أن نقول ما المعنى الجامع بين فهم حلاوة السكر وفهم سياع موسى لكلام الله ، ومحال أن يكون فهم حلاوة السكر وغيره من الطعوم المعتادة غير معلوم من غير ذوق .

# والجواب الثاني :

إنه قال لوكان فهم سماع موسى لكلام الله محالاً عند النبي ﷺ ، وعند الخلق لم أخبر الله بذلك بكتابه ، لأنه لا يخبر بالمحال وبما لا يعقل فإن الله أخبر نبيه بذلك ليدل على فضيلة موسى ﷺ ، فلوكان غير معقول ولا معلوم عند الخلق لما علموا فضيلته .

## والجواب الثالث :

أن يقال: قولك أن الله أسمع موسى بغير حرف ولا صوت مخالف لما أخبر الله عن ذلك بكتابه فقال: ﴿ استمع لما يوحى أني أنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما نسعى ﴾ (طه: 15) ، فأمر الله الاستماع لما يوحى ، والاستماع عند العرب لا يكون إلا إلى صوت وحرف ، ولا يكون الاستماع إلى الصفة القائمة بالذات ، لأن ذلك لا يعقل ، ألا ترى لو قال استمع إلى بصر الله وسمعه وحياته وقدرته لكان ذلك محالاً من الكلام ، وهي صفات قائمة بالذات . وأيضاً فإن الله لا إلّه إلا أنا بالذات . وأيضاً فإن الله أخبره عما أمره بالاستماع إليه فقال : « أنني أنا الله لا إلّه إلا أنا

فاعبدني » فجمع في الآية بين الإخبار بأنه لا إله إلا هو وأن الساعة آتية وأنه يخفيها ويجزي كل نفس بما تسعى وبين أمره له بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره ، وهذه معان ختلفة ، فإن قال : ليس في هذا كله دليل على أن الله أسمعه هذا الكلام على هذا النظم ، قلنا : إذا لم يكن في هذا دليل على أنه أسمعه هذا النظم لم يكن قوله تعالى : ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ( النساء : 164 ) ، دليلًا على أنه كلمه ولا أنه كلمه .

وكعادة العمراني في الاسترسال فقد استرسل كثيراً في مناقشة ومحاورة الغزالي ونقده لما أورده في الكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى ، وكما هـ وواضح فإن الشيخ العمراني أثبت الصوت والحرف لله تعالى وإن كان ينفي أن يكون ذلـك الصوت والحـرف كأصواتنا وحروفنا ، وإنما الذي دفع الشيخ العمراني لأن يصل إلى هذه النتيجة هو نفيه لأن يكون كلام الله مخلوقاً وهو القـول الذي يـذهب إليه المعــتزلة ، ويــرى أن الأشعريــة حينها قالوا بذلك إنما وافقوا المعتزلة وكما يقول: إن الأشعرى وابن كلاب ضافا عن الإجابة فيما قرره المعتزلة بقولهم: ﴿ لَمَا كَانَ القرآنَ حَرُوفاً مَتَعَايِرةَ يَدْخُلُهَا التَّعَاقب والترتيب والتأليف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون من المتكلم ونمن لـه آله للكلام ومن كان بهذه الصفات لا يجوز أن يكون صفة لله ، فثبت أنه مخلوق . . فوافقوهم أن هذا القرآن المتلو مخلوق ، . على أن الالزام في حقيقة الأمر ينعكس على الشيخ العمراني إذ بقوله بالحرف والصوت يلزم أن يكون كلام الله تعالى ككلام أحدنا وهو ظاهر الحدوث ولا يشفع له أن يقول ليس كحروفنا وأصواتنا إلا أن يثبت البديل أما أن يكون خخلوقاً وهو ما ينكزه على المعتزلة وأما نفسياً وهو قول الأشعرية وهـويشنع عليهم بذلك وأما بديلًا ثالثاً غير ذينك القولين وهو قوله ليس بصوت ولا حرف ، وهـذا لا يتأتى لأن مقابل ذلك الصمت والخرس والله يتعالى عن ذلك وهو لا يقول بـه ، ولو أن الشيخ العمراني أطلق الأمر كما سلفت الإشارة ، وعلق كل ذلك على قدرة الله تعالى ، لكان أراح نفسه من الزام نفسه بالحرف والصوت في كلام الله ، وقد ابنت في مقدمة هذه الفقرة بأن شيوخ الحنابلة قد تحاشوا الإطناب في الكلام حول صفة الكلام فكان الأولى بهذا الشيخ الحنبلي الجليل بأن يقتفي أثر ذلك ، ومع كل ذلك فإن العمراني أبــان عن يده الطولي في علم الكلام وخوضه غهاره في زمن اشتدت فيه شوكة الأشعرية والمعتزلة ، حتى وصل مبلغ ذلك أن يعتنق ابنه آراء الأشعرية فيتصدى لـه كها سلفت الإشـارة في الفصل الأول . وبهذا القدر اكتفى بتلك النهاذج من مناقشات العمراني وجدله للمعتزلة والأشعرية في صفة كلام الله ، وإذا كان العمراني قد وصل بغير قصد إلى القـول بالحـرف. والصوت في حق كلام الله ، تعالى ، فإن هذا الشيخ لم يكن ليقصد بأن الله يتكلم بهـذه الحروف والأصوات كأحدنا ، وإنما أراد أن ينزه كلام الله عن الخلق والحدوث وتشفع لـه في ذلك نيته .

#### العدل

كلام الشيخ العمراني بصفة عامة وكما سلفت الإشارة عبارة عن رد على آراء المعتزلة في أصول الدين وكنا قد رأينا رده في الفقرات السابقة في الصفات والرؤية ومسألة خلق القرآن ، وكذلك الحال هنا فيما يتعلق بعدل الله في المخلوقين من حيث المجازاة بالثواب والعقاب . وقبل الدخول في تبيان آراء الشيخ العمراني لا بد من الإشارة باقتضاب إلى معنى العدل في اللغة والاصطلاح :

فالعدل في اللغة يكون بمعنى المثل ويكون بمعنى العدول عن الشيء فهو من الاسهاء المتضادة ، وفي اصطلاح المتكلمين من أهل السنة موافقة أفعال العباد لأمر الله ، وعكسه الجور وهو ما وافق نهيه (<sup>54</sup>) ، أما عند متكلمي المعتزلة فالعدل عندهم هو تنزيه الله عن فعل القبائح وعدم اخلاله بما يجب عليه وأن كل أفعاله تعالى حسنة ليس فيها قبيح (<sup>55</sup>) .

والعمراني يأخذ بالتعريف الأول وهو موافقة الأفعال لأوامر الله وأن أفعاله تعالى كلها حسنة ، وهي لا تخضع لقاعدة الحسن والقبح بل هي التي تحدد القبيح والحسن ومن ثم قال أهل السنة في تعريف القبيح بأنه ما قبحه الشرع وكذا الحسن ورفضوا قاعدة المعتزلة في الحسن والقبح العقليين استقلالها عن الشرع ، أي أن مجيء الشرع كان موافقاً لتلك القاعدة على وفق رأى المعتزلة في الحسن والقبيح .

ويناقش العمراني القاضي المعتزلي في القبيح والحسن عند كملامه في الاضلال فالقاضي يرى أن الله تعالى لا يضل لأن الاضلال قبيح في حد ذاته انطلاقاً من قاعدة التحسين والتقبيح ويجيب العمراني بقوله:

( وأما قول المخالف فلا يجوز أن يحمل الآية على الاضلال ، وهي قولـه تعالى : ﴿ أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابُ أَفَانَتَ تَنْقَـذُ مَنْ فِي النّارِ ﴾ ( الـزمر : 19) ، لأن ذلـك قبيح ، والله تعالى ، لا يأتي القبيح ، فيقال هذا مذهب أهل القدرية الفاسد الـذي بنوا

<sup>(54)</sup> البغدادي ، أصول الدين مرجع سابق ص 131 .

<sup>(55)</sup> القاضي عبد الجبار الهمداني ، شرح الأضواء الخمسة مرجع سابق ص 301 .

عليه قولهم وهو أنه لا يجوز من الله إلا ما يجوز من المخلوقين من الأفعال فها كان قبيحاً من أفعالنا كان كذلك من أفعاله ، وهذا خطأ ، لأن القبيح إنما كان قبيحاً منا لمخالفتنا للأمر والنهي ، فالشرع هو اللذي قبح القبيح وحسن الحسن وليس فوق الله من يأمره وينهاه فيكون فعله بمخالفة ما أمر به قبيحاً ، والمعتزلة يسمون القبيح قبيحاً لقبحه في العقل والحسن حسناً لحسنه في العقل ، وهذا خطأ ، لأنا وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحاً إلا بعد وروده بتحريمه وتقبيحه ها (56)

ويرفض العمراني اطلاق لفظة القبيح على أفعال الله تعالى ذلك لأن كل أفعاله في غاية العمدل في الثواب والعقاب ، فإن أثاب ففضل منه ، والعباد لا يستحقون ذلك بأعمالهم ، وإن عاقب فعدل منه (57) .

# أ \_ أفعال العباد:

يأي ضمن مبحث العدل أفعال العباد فهل هؤلاء العباد لهم مطلق الاختيار ، أم أن هذا الاختيار مقيد بكسب أو هم مجبرون في أعمالهم ، المذهب الأول في الأفعال للمعتزلة فهم يرون بأن للعباد الحرية في اختيار الأفعال شراً كان ذلك أم خيراً ومن ثم يحاسبون على ذلك ثواباً وعقاباً ، والمذهب الثاني للأشعرية الذين توسطوا بين قاعدة الاختيار والجبر فقالوا بكسب للعبد في أفعاله وبناء على هذا الكسب يجازى ، أما الشالث فهو مذهب الجبرية الذين ذهبوا بأن العباد وحركاتهم وسكناتهم معلقة على رياح القدر وليس لهم من الأمر شيء في الخير والشر .

والشيخ العمراني أخذ بمذهب الأشعرية في الأفعال وانكر على خصمه أن يكون من الجبرية وأخل يناقشه في تهمة الجبرالتي نسبها إليه فقال : « إن هذه دعوى لا برهان عليها ، وبعد فإنا لا نقول أن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر ، وإنما نقول القدرة وهي الاستطاعة التي خلقها الله في العبد تصلح للخير والشر فإن أراد الله منه الخير وفقه وآثر فيها فعل الخير على الشر فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه ، وإن حرمه الله التوفيق وأخذ له أمر بتلك الاستطاعة عمل الشر على عمل الخير فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه ،

<sup>(56)</sup> الانتصار ق 20.

<sup>(57)</sup> المرجع السابق ق 20 .

وهذا هو الكسب الذي قال الله تعالى: ﴿ جزاءً بما كانوا يكسبون ﴾ ( التوبة : 82 ) ، وإنما لبس على القدرية معرفة ذلك فهم لا يفرقون بين مذهب المجبرة ومذهب أهل الحديث فيرموننا بمذهب المجبرة » (85) .

وبالتالي وكما يستطرد في شرح الكسب و فلسنا نقول أن أفعال العباد من الله دون العباد ولا من العباد دون الله ومن الله ومن العباد على حد واحد ، لأنها لوكانت من الله دون العباد لعذبهم على غير ذنب ولم يصف نفسه بذلك ، ولوكانت من العباد دون الله لشاركوا الله في الخلق ، وقد قال الله : ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ ( فاطر : 3 ) ، ولو كانت من الله ومن العباد على حد واحد لاشتبهت صفات الخالق بالمخلوق ، وقد قال الله : ﴿ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ﴾ ( الرعد : 16 ) ، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنها من الله خلقاً وتقديراً ومن العباد عملاً واكتساباً »(65) .

وقد الزم القاضي جعفر بن عبد السلام بأنه إذا كان الله قد خلق جميع أفعال العباد بما في ذلك الظلم والجور فإنه يسمى بذلك ظالمًا وجائراً والله يتعالى عن ذلك .

ويجيب العمراني عن هذا الالزام بقوله: « والجواب عن ذلك أن يقال له هذا الاستدلال صدر ممن يجهل حد الظلم والظالم في اللغة وذلك أن الظلم في اللغة هو مجاوزة الحد ولهذا قيل في المثل ومن يشابه أباه فما ظلم ، أي لم يجاوز الحد ، وقال النبي على ، فمن زاد عن الثلث في الوضوء فقد أساء وظلم ، فإذا تقرر هذا فالظالم هو الذي من حد له حد فجاوزه ، وليس فوق الله ، سبحانه ، من يجد له الحدود فيجاوزها »(60).

# الأدلة على خلق الله أفعال العباد:

ويستشهد العمراني على خلق الله أفعال العباد بقوله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ ( الصافات : 3 ) ، ﴿ فأخبر كما يقول - سبحانه أنسه خلقهم ونفس أعمالهم ، كما أخبر أنه يجازيهم على نفس أعمالهم بقوله تعالى : ﴿ جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ ( الاحقاف: 14 ) ، فانصرف ذلك إلى حركاتهم في العمل وصار التقدير : خلقكم وعملكم .

<sup>(58)</sup> الانتصار ق 9 .

<sup>(59)</sup> المرجع السابق ق 11 .

<sup>(60)</sup> الانتصار ق 12 .

وينكر القاضي جعفر بن عبد السلام على العمراني استدلاله بالآية على النحو الأنف، ويقول: « لا حجة لهذا المستدل، فهذه الآية المسراد بها: والله خلقكم والحجارة التي تعملونها أصناماً بدليل قول تعالى: ﴿ اتعبدون ما تنحتون ﴾ ( الصافات: 95 ) ، وأراد الأصنام لأنهم عبدوها » .

ويجيب العمراني على تفسير القاضي المعتزلي بقوله : ﴿ وَلَنَا عَنْ ذَلَكَ أَجُوبُهُ ﴾ :

#### أحدها:

أن يقال هذا صرف الكلام عن ظاهرة وتبديل لا تأويل ، والتصريف يشهد بصحة ما قلنا ، وذلك أن يقال عمل بعمل فهو عامل ، وغيرالمعمول فيها ، فالعمل هو المصدر وهو اسم العمل وهو حركته ، فاسم العمل يقع على ذلك حقيقة فمن حمل العمل عليه صرفة إلى الحقيقة والعين المعمول فيها وهي الأخشاب والأحجار ، والمنحوتة لا تسمى عملًا وإنما تسمى معمولاً بها .

# جواب ثان :

إن المشركين إنما كانوا يعبدون الأخشاب والأحجار أوثاناً وأصناماً ، فالأوثان ما نحتوه على مشال ما ليس له صورة ، والأصنام على مشال ما له صورة ، فقسوم إبراهيم على مشال ما له صورة ، والأصنام لأجل نحتهم وتصويرهم اللذي نحتوه وصوراوه تعظيماً للنحت والتصوير لا للأعيان بدليل أنهم كانوا يعبدونها قبل ذلك ولما كسرها إبراهيم عليه السلام وأزال تصويرها ونحتها بطلت عندهم أن تكون آلهة ، فرد الله عليهم وأخبرهم أن هذا النحت والتصوير الذي عبدوها لأجله لا يقتضي كونها معبودة ، لأنه الخالق له فقال والله خلقكم وما تعملون وخلق عملكم (61).

# ب\_معاني القضاء والقدر:

الكلمات المتشابهة القضاء والقدر والهدى والاضلال والتوفيق والخذلان والمشئية والحتم والتزيين هذه الكلمات التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أحدثت خلافاً كبيراً بـين المتكلمين ومن ثم ذهبوا فيها مـذاهب مختلفة تـاويلاً وتقـديراً

<sup>(61)</sup> الانتصار ق 12 .

لعانيها ، وقد تناولها العمراني من خلال مناقشة خصمه القاضي المعتزلي ، وقد الزمه هذا الأخير بأنه قدري وأنه من المعنيين بالحديث الشريف و القدرية مجوس هذه الأمة »(62) ، بناء على تفسيره لهذه الكلمات في كتابه أو رسالته الأولى التي رد عليها القاضي بكتابه و الدامع للباطل » وجاء فيه و أن القدرية يقولون بكل ما وقع منهم من الفساد والمعاصي هو بقضاء الله وقدره ، فقد لهجوا بذلك ومن لهج بشيء نسب إليه ، ونحن ننفي عن الله القضاء بالباطل ولا نقضي إلا بالحق وقد قال الله بكتابه : ﴿ والله يقضي بالحق ﴾ (غافر : 20) ، ولا شك أن المعاصي باطل فإذا ثبت أنهم يثبتون لله ما ننفيه عنه وتلهج السنتهم به كانوا أولى بهذا الاسم ، لأن الشابت للشيء أولى بأن يشتق اسمه منه دون من نفاه ألا ترى أن الثنوي اسم لمن أثبت التشبيه لله لا لمن نفاه » .

ويرد العمراني تهمة القدرية عن أصحاب الأثر والحديث ويقول: « والجواب عن هذا من وجوه »:

#### أحدها:

أن تفسير النبي ﷺ ، في القدرية أولى من تفسير غيره ، وقد قبال ﷺ ، القدرية هم الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم ، وهمذا كاف في جميع ما أورده المخالف من التمويهات في كتابه . .

#### الجواب الثاني:

عن قوله: إن أهل السنة أولى باسم القدرية لأنهم يثبتون القدر لله في جميع أفعال العباد وهم ينفون ذلك عن الله ومن ثم كانوا أولى بالاسم، أن يقال: هذا معنى غير صحيح لأنك علقت العلة ضد مقتضاها، ومقتضى هذه العلة أن اسم القدرية أولى أن بقع على من يثبت القدر لنفسه على جميع الأفعال، فنسبه الشيء إلى من يدعيه لنفسه وينفيه عن غيره أولى من نسبته إلى من ينفيه عن نفسه ويثبته لغيره، ألا ترى أنه لا يقال النحوي واللغوي إلا لمن وجد معه نحو ولغة وكذلك الخارجي لا يقال إلا لمن خرج على على رضي الله عنه، والرافضي لمن رفض الصحابة وكذلك الثنوي إنما يسمى ثنوياً لأنه

<sup>(62)</sup> أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وهو « أن لكل أمة بجوس ومجموس أمتي الذين يقمولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » 2/ص 88 .

أثبت الله ثانياً يشاركه في الألوهية ، وعلى هذا أن يسمى القدري من أثبت الله من يشاركه القدر (63) .

بعد نفي شبه القدرية عن أصحاب الحديث يبدأ العمراني في مناقشته في لفظه القدر ومعانيها ، ينفي القاضي جعفر بن عبد السلام أن يكون القدر في القرآن الكريم بمعنى الحتمية أن كل ما يفعله الإنسان خيراً وشراً كان قدر عليه أزلا ويقول : « القدر ورد في القرآن واللغة على معان منها ما يراد به الخلق ومنها ما يراد به الاخبار بدليل قوله تعالى : ﴿ إلا امرأته قدرناها في الغابرين ﴾ ( النمل : 57 ) ، أي أخبرنا بحالها ، ومنها ما المراد به الكتابة كما قال الحجاج :

اعلم بأن ذا الجلال قدر في الصحف الأولى التي كان سطر ، .

ويجب العمراني عن ذلك بقوله: « والجواب أن يقال: أما ورود القدر على معنى الخلق فلا ننكره ، وأما على معنى الإخبار والاحتجاج بقوله تعالى: « إلا امرأته قدرناها من الغابرين » فغير صحيح في المعنى ولا نسلم . . لأن دليل المرأة ها هنا في موضع نصب ، وإذا كانت غبراً عنها كانت في موضع خبر ، ولو أراد ذلك لقال قدرنا عنها أو بها . . والذي قال أهل التفسير: قدرناها ، أي قدرنا إهلاكها مع الغابرين ، وأما الاحتجاج ببيت الشعر فهو حجة عليه لا له لأنه إذا كتب في الصحف شيئاً وقدره فهل يتوهم عاقل أن الله أراد وقوع شيء قد كتب وقوع ضده »(64) .

ثم يناقش العمراني القاشي جعفر في مذهبه في الهداية والاضلال والختم والتزيين وهي أعني الهداية عنده بمعنى الثواب ، والاضلال بمعنى العقاب والختم العلامة أما التزيين فإن الله تعالى كما يرى زين الدين الإسلامي للجميع مسلمين وكفار على حد سواء وبناء على تلك القدرة المعطاة لهم والاستطاعة يثابون ويعاقبون ، ويشرح بعض الآيات القرآنية التي جاءت فيها لفظتي الهداية والاضلال كقوله تعالى : ﴿ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يتصعد إلى السماء ﴾ ، ( الأنعام : 125 ) ، أن الهداية في الآية الكريمة من معانيها المختلفة الشواب والضلال من معانية العقاب ومعنى الآية: «من يرد الله أن يثيبه من المؤمنين يقدم له شرح والضلال من معانية العقاب ومعنى الآية : «من يرد الله أن يثيبه من المؤمنين يقدم له شرح

<sup>(63)</sup> الانتصار ق 11 .

<sup>(64)</sup> الانتصار ق 31 .

الصدر الذي من جملة الثواب العاجل أو زيادة اللطف لأجل الإسلام الذي فعله، فيكون عند الله أقرب إلى الاستقامة على ما هو عليه من الإيمان ، ومن يرد أن يعاقبه من العصاة يقدم له حرج الصدر الذي هو جار مجرى العقاب على كفره فيصير صدره ضيقاً حرجاً على ما هو عليه من الكفر » .

ويجيب العمراني على تأويل هذه الآية بقوله: «والجواب: إن الهدى يعود إلى معنيين هدى لجميع المكلفين وهو الهدى الذي أخبر الله أنه هداية عون ، والهدى المضاف إلى الرسل ، والهدى الثاني هدى تأييد وتوفيق ، وهو هدى الله للمؤمنين وهو الهدى الذي لم يخلقه الله إلى النبي على ، ولا إلى غيره من الرسل ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ (القصص : 56) ، وهو المراد بالهدى في هذه الآية . . وأما قوله أن شرح صدر المؤمنين من الله من جملة الشواب على الإسلام الذي فعلوه ، فيقال له : هل شرح الله صدرهم قبل أن يسلموا أو بعد أن أسلموا ، فإن شرح الله صدورهم قبل أن يسلموا فكيف أثابهم على فعل شيء لم يوجد منهم ، وإن (قلتم) أنه شرح صدورهم بعد أن أسلموا قبل لهم : فهل زاد إيمانهم بهذا الشرح أم لم يزد ، فإن لم يزد إيمانهم بذلك فها أفاد هذا الشرح فائدة ، وإن قلتم زاد إيمانهم بهذا لشرح أدى ذلك الى ابطال قولكم أن الإيمان يزيد » . (65) .

ويرى العمراني أن لفظة الاضلال في القرآن جاءت في معان كثيرة ليس منها معنى العقوبة فهي تأتي بمعنى ضل عن الطريق وتأتي بمعنى الإغواء وتأتي بمعنى الخسران وتأتي بمعنى الشقاء والعناء ، « وإذا سلمنا جدلاً \_ كها يقول \_ ( على معنى أنه عقوبة ) فهل أراد عقوبته باحراج صدره قبل وجود الكفر منه أو بعد وجوده ، فإن قال أراد ذلك قبل وجود الكفر منه ، قلنا : فقد وافقت أن الله أراد العقاب والكفر الذي نهى عنه قبل وقوعه ، وإن قال أراد ذلك بعد وجود الكفر من الكافر قلنا ذلك : فقولك هذا يؤدي إلى أن الله خلق إرادته وأحدثها بعد أن لم تكن ، وهو سبحانه ليس بمحل للحوادث ، (66) .

## ج ـ الإرادة والمحبة :

يفرق العمراني بين الإرادة والمحبة على العكس من خصمه المعتزلي الذي يرى بأنهما

<sup>(65)</sup> الانتصار ق 3<sup>5</sup> .

<sup>(66)</sup> المرجع السابق 36.

بمعنى واحد ، ويقول العمراني أن القاضي جعفر استدل على أنها بمعنى واحد بقوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ لا يجب الفساد ﴾ فالمحبة والإرادة واحدة لأنه لا يجوز نفي أحدهما وإثبات الأخرى فلا يجوز أن يقول القائل أتريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكل ولا أدب أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله ولو قال ذلك لعد متناقضاً وصار بمنزلة من قال أريد أن تأكل طعامي ولا أريد .

وأما العمراني فيرى في تفرقته بين الإرادة والمحبة بأن المحبة في حق الله تعني الرضا عن العمل والإرادة تعني إرادة الفعل وإن كان لا يحبه كها في قوله تعالى : « والله لا يحب الكافرين » فهو تعالى أراد وجودهم وخلقهم ، وإنما معنى لا يحبهم لا يرضى عملهم ولا يغفر لهم فيكون معنى قوله: «والله لا يحب الفساد، أي لا يرضاه ذنباً كقوله: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ ( الزمر : 7 ) ، أي لا يرضاه لهم ذنباً وإن أراد وقعه منهم »(<sup>67)</sup> ، وهذا ما لا وبالتالي على رأي العمراني فإن المعاصي مرادة لله ، أي واقعة بإرادته تعالى ، وهذا ما لا يوافقه القاضى المعتزلي وفي ذلك يقول :

«المعصية مكروهة عند الله بقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق﴾، (الإسراء: 31)، ﴿ ولا تقتلوا الإسراء: 32)، ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ﴾ إلا بالحق (الإسراء: 33)، ثم قال بعد ذلك: ﴿ كل ذلك كان سيئه عند الله مكروهاً ﴾ (الإسراء: 38)، وإذا كان مكروهاً عند الله فكيف يريده، لأنه يستحيل أن يكون مريداً للشيء كارهاً له ».

ويجيب الشيخ العمراني عن ما أثاره القاضي جعفر بكراهة الله للمعاصي وعدم إرادته لها بقوله: « والجواب أن ما يستحيل ويتناقض أن قلنا أنه أمر به وأوجبه أو استحب وقوعه وكرهه فأما إذا قلنا بل نهى عنه وحرمه وحوله سيئة ومكروها في حق المنهى عنه ، فلا يتناقض ولا يستحيل كها أنه أراد خلق الكفار وإبليس وعلم أنهم يخالفون أمره فهو يبغضهم ولا يجبهم ، فإذا لم تستحل إرادته لخلقه لهم مع بغضه لهم لم يستحل إرادته لأفعالهم مع كراهته لها.

كما يرى العمراني أن الله تعالى أمر بما لا يريد وقوعه وضرب لـذلك مشالًا يأمر

<sup>(67)</sup> الانتصار ق 27 .

تعالى سيدنا إبراهيم بذيح ابنه إسهاعيل عليه السلام ، وأما عند القاضي جعفر المعتزلي فإن الله تعالى لا يأمر إلا بما يريد ، وتطول محاورتهم أعني محاورة القاضي والعمراني حول المراد من الآية الكرية وهي قوله تعالى : ﴿ فلها بلغ معه السعي قال يا بني أني أدى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ ( الصفات : 102 ) ، يقول القاضي إن الله تعالى أمره بمقدمات الذبح ومع ذلك فقد اختلف الناس في ذلك وصار إبراهيم بعد رؤياه تلك مستشعراً لأمر الدبح ، ولذلك قال الله تعالى « قد صدقت الرؤيا » .

اما العمراني فيرى بأن تفسير الشيخ المعتزلي مخالف لما جاء في القرآن ، لأن الله تعالى أخبر عنه أنه قبال : « أني أرى في المنام أني أذبحك » وأن الله تعالى فداه بذبح عظيم ، وهذا دليل في أن الله تعالى أراد ما لم يرد وقوعه وإلا لما كان ثم احتياج للفداء منه تعالى . دليل آخر يسوقه الشيخ العمراني على إرادة الله ما لم يرد وقوعه هو ما روى في الصحاح أن النبي هم ، قال فرض الله على أمتي ليلة المعراج خسين صلاة إلى آخر الحديث حتى صارت خساً هما .

### د - الكبائر \*:

انقسمت الفرق الإسلامية حول مرتكب الكبيرة إلى قسمين قسم منها وهم المعتزلة

<sup>(68)</sup> روى هذا الحديث أنس بن بالك عن النبي ﷺ أنه قال : « فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلي وفرض علي في كل يوم خسين صلاة فنزلت حتى أتيت موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قال قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن امتك لا تبطيق ذلك وأني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ، قال فرجعت إلى ربي عزَّ وجلَّ فقلت أي ربي خفف عن أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقال ما فعلت قلت حط عني خمساً ، قال إن امتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك ، قال فلم أزل أرجع بين موسى وربي ويحط عني خمساً حتى قال يا عمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة . . » والحديث طويل مسند الإمام أحمد 3/ص 149 .

<sup>(\*)</sup> انظر تفاصيل الكباشر في الكبائر والصغائر لابن نجم الدين تحقيق عبد القادر عطا غشر دار البيان 1978 القاهرة ، وحديث الكبائر حديث مشهور وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة وهو قوله ﷺ: « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ـ الفتح الكبر 1/43.

والخوارج يكفرون مرتكبها والقسم الثاني وهم عامة أهل السنة مرجئة وبجبرة وأهل الأثر والحديث والأشعرية والماتريدية يرون أن مرتكب الكبيرة غير كافر وأنه يدخل ضمن الدائرة الإسلامية ويوصف بالإيان وله من الحقوق وعليه من الوجبات ما على الفرد المسلم إلا أنه مع ذلك في الدائرة الإسلامية ميزوه بوصف وهو كونه فاسقاً ويقول العمراني في هذا الصدد:

« مذهب أهل السنة أن الموحدين لا يكفرون بشيء من المعاصي الصغائر والكبائر وإذا عملوا الكبائر وتابوا منها لم يضرهم ، وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم عليها وإن شاء غفر لهم ، وإن عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالمًا لهم بذلك » .

ويستدل العمراني على هذا المذهب في مرتكب الكبيرة بكثير من الآي القرآنية وأحاديث الرسول ﷺ ، كقوله تعالى : ﴿ وَمن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ ( النساء : 110 ) ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ رَبِكُ لَمُو مَغْفَرة للناس على ظلمهم ﴾ ( الرعد : 6 ) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ( هود : 114 ) . ومن الأحاديث الشريفة ما رواه أبو ذر أن النبي ﷺ قال « آتاني جبريل فبشرني إن من مات من أمتي لا يشرك بالله دخل الجنة » قلت : « وإن زنى وسرق ، قال وإن رنى وسرق ، قال وإن رنى وسرق ، قال

#### الوعد والوعيد:

يدخل العمراني كعادته في كتابه الانتصار في محاورة المعتزلة ومناقشتهم في أصولهم ، وهو يسرى بأنه لا فرق بين الخوارج وبينهم في كونهم وعيدية ويجيب عن احتجاجاتهم بالآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ ( السجدة : 20 ) ، وقوله تعالى : ﴿ إن الفجار لفي جحيم ﴾ ، ( الانفطار : 14 ) ، بقوله : « والجواب أن يقال لهم القرآن معاضد بعضه ولا يتناقض بدليل » قوله تعالى : ﴿ ولو كان من عند غير الله لموجدوا فيه اختلافا كثيراً ﴾ ( النساء : 82 ) فتحمل هذه الآيات التي أوردها القدرية وما أشبهها من آي الوعيد على من لا إيمان معه ، فأما من مات مؤمنا فلا يحكم بتخليده في النار بفعل كبيرة

<sup>(69)</sup> الانتصارق 65.

غير مستحل لها ، بل إذا لم يغفر له الله لم يظلمه من حسناته لقوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ﴾ (النساء : 40) ، وقوله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾ (الأنعام : 160) ، والله سبحانه لا يخلف وعده فمن وعده الله بالثواب فذلك تفضل منه ومن أوعده عذاباً على ذنب فإن وعيده حق وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود وربنا موصوف بذلك »(٢٥) .

### الإسلام والإيمان :

يفصل العمراني في معني الإسلام والإيمان ويذكر اعتقادات أو آراء الفرق الإسلامية الأحرى في ذلك فالأشعري يرى أن الإيمان هو التصديق بالقلب (<sup>71</sup>) ، والمرجئة يرون أن الإيمان هو القول باللسان ، أما أهل الحديث وهو مفدهب العمراني فيرون : « أن الإيمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح ، وأقل ما يقبل من الإيمان هو معرفة الله التي لا يخالطها شك ، أما الإسلام فهو الانقياد والإستسلام هذا من الناحية اللغوية ومنه قوله تعالى : ﴿ وألقوا إليكم السلم ﴾ والنساء : 90) ، فأراد بالإيمان هنا التصديق بالقلوب ، لأنهم ادعوا ذلك فأحبر الله أنهم ليسوا كذلك وأمرهم بأن يقولوا أسلمنا (<sup>72</sup>) .

#### الإيمان يزيد وينقص :

تقدم في الفقرة الآنفة تعريف الإيمان لدى كل من الأشعري وأهل الحديث والمرجئة وبناء على تلك التعريفات جاءت آراؤهم فالذين يقولون أن الإيمان تصديق بالقلب أو اقرار باللسان منعوا الزيادة والنقصان في الإيمان أما الذين قالوا بأنه اقرار وعمل بالجوارح فقد أقروا الزيادة والنقصان وهذا هو رأى أهل الأثر والحديث وكما يقول العمراني وهو من أهل الأثر والحديث « إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ويستدل العمراني على هذا المذهب في الزيادة والنقصان بقول الرسول على هذا المذهب في الزيادة والنقصان بقول الرسول و المناه والكثير بضع وسبعون باباً أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إزالة الأذى عن الطريق »(53) ، وبالكثير

<sup>(70)</sup> الانتصار ق 65 .

<sup>(71)</sup> انظر البغدادي ، أصول الدين مرجع سابق 248 .

<sup>(72)</sup> الانتصار ق 73 .

<sup>(73)</sup> حديث الإيمان أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ، الفتح الكبير 1/510 .

من الآيات القرآنية التي جاءت تصف زيادة إيمان المؤمنين كقوله تعالى: ﴿ وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما اللذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما السذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ (التوبة: 125)، وقوله تعالى: ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيماته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون ﴾ (الأنفال: 2)(٢٠٠).

#### معنى الايمان ومعنى الشفاعة

المعتزلة والخوارج هما الفرقتان اللتان لا تقولان بالشفاعة ويرى المعتزلة أن الشفاعة إنما تكون في منازل أهل الجنة حال كونهم في الجنة أما الخروج من النار بشفاعة النبي على ومن أوليائه فينكرون ذلك والعمراني كعادته في مقارعة المعتزلة يقول إنما أنكرت أما في الحقيقة الشرعية فهو الطاعة لله مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ واجعلنا مسلمين لك ﴾ ( البقرة : 128 ) ، وهو بهذا المعنى على وجهين: أحدهما المراد به الاخلاص وهو قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبَّهُ اسلم ﴾ ( البقرة : 131 ) ، أراد به اخلص ﴿ قَالَ أسلمت لرب العالمين ﴾ ( البقرة : 131 ) ، يعني أخلصت . . والوجه الثاني المراد به الاقرار وهو قوله تعالى : ﴿ وله اسلم من في السموات والأرض ﴾ ( آل عمران : 83 ) ، يعني أقر بالعبودية ، وقوله : ﴿ من في السموات ﴾ يعني الملائكة ، ومما ورد بذكر الإسلام والمراد به الإقرار باللسان قوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ ( الحجرات : 14 ) لأنهم أقروا باللسان ولم يصدقوا بقلوبهم » .

(أما الإيمان فقد ورد به الشرع مفرداً على أوجه ، أحدها : المراد به الاقرار باللسان لا غير وذلك ما أخبر الله عن إيمان المنافقين مثل قوله تعالى : ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ﴾ إلى قوله : ﴿ اتخذوا أيمانهم (٢٥) جنة ﴾ المنافقون : 2) ، والمراد به اقرارهم بألسنتهم دون تصديقهم بقلوبهم . والوجه الثاني : ما ورد والمراد به التصديق والأعمال كقوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وبقوله تعالى : ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها

<sup>(74)</sup> الانتصارق 74 ، 75 .

<sup>(75)</sup> هنا الايمان بمعنى اليمن.

الأنهار ﴾ (المائدة: 9) والوجه الثالث: ما ورد والمراد به التوحيد وذلك كقوله: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانُ فَقَدَ حَبِطُ عَمِلُهُ ﴾ (المائدة: 5)، والمراد بكفره بالتوحيد. والوجه الرابع: ما ورد والمراد به التصديق ببعض دون بعض كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَوْمَنْ أَكْثُرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (يوسف: 106)، يعني مشركي العرب.

ويستطرد العمراني في تفصيل الإيمان والإسلام ويرى بالإضافة إلى ذلك أن الإيمان والإسلام قد وردا أيضاً على سبيل الترادف والتوارد والاختلاف كقوله تعالى على سبيل الترادف: ﴿ فَاخْرِجِنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنين فَها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ ( الذاريات : 36 ) . . ، وما ورد على سبيل الاختلاف كقوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان قلوبكم ﴾ ( الحجرات : 14 ) ، المعتزلة أهل الزيغ في تفي الشفاعة لاعتهادهم على عقولهم الفاسدة وأخدهم بالمتشابه من القرآن وتركهم الأخبار المروية الثابتة في الصحاح . ويسوق العمراني بعدهذه المقدمة في فساد معتقد المعتزلة في الشفاعة الأدلة على إثبات الشفاعة فيقول : ﴿ ودليلنا قوله تعالى : ﴿ من شفعاؤنا عنده إلا باذنه ﴾ ( البقرة : 255 ) وذلك أن المشركين قالوا لآلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، فأنزل الله ﴿ من الذي يشفع عنده ﴾ ، ومثلها قوله تعالى : ﴿ يومئذ لا تشفع الشفاعة إلا من أذن له المرحمن ورضي له قولاً ﴾ ( طه : 109 ) ، ومثلها قوله تعالى : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ ( الأنبياء : 28 ) ، وهذه كلها تدل على ثبوت الشفاعة » .

ومن الأحاديث النبوية التي تدل على ثبوت الشفاعة قلوله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الأ<sup>75</sup>) ، وقوله ﷺ: « لكل نبي دعوة مستجابة فيجعل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لامتي الأ<sup>77</sup>) .

أما الأحاديث التي ساقها المعتزلة في الدلالة على نفي الشفاعة فيؤولها العمراني تأويلاً يتناسب ومذهبه في اثبات الشفاعة من تلك الأحاديث التي يرويها المعتزلة على نفي الشفاعة قوله على الله على المعتزلة على نفسه فهو يتجشأه في نارجهنم »(78) ،

<sup>(76)</sup> الانتصار ق 66،66 .

<sup>(77)</sup> أخرج هذا الحديث أحمد وغيره عن ابن عباس ، الفتح الكبير 2/ ص 178 .

<sup>(78)</sup> أخرج هذا الحديث أحمد وغيره عن أبي هريرة المرجع السابق 3/ص 25 .

وقوله ﷺ ، « لا يدخل الجنة مدمن خر ولا عاق الوالدين » (<sup>79)</sup> ، فيجيب العمراني عن هذه الأحاديث : « قلنا هذه الأخبار محمولة على من فعل هذه المعاصي وهو مستحل لها ، لأنه يكون كافراً بدليل الأخبار الثابتة في الشفاعة ، فإن قالوا فقد روى عن النبي ﷺ ، أنه قال : « لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا ين الزاني وهو مؤمن » ، ويجيب العمراني عن ذلك بقوله : « والجواب إنا نقول أن السارق والزاني يضارقها إيمانها حين السرقة وحين الزنا ثم يرجع إليها . . ويحتمل أنه عبر بذلك عن نقصان إيمانه ، ويحتمل أنه أخرجه غرج التغليظ والمبالغة في الزجر عن هذه المعاصي لقوله ﷺ ، « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ، « ولا إيمان لمن لا أمانة له » .

#### الإمامة:

يورد العمراني في بداية « فصله » في الإمامة ما ورد من قبل بعض العلماء في منع الكلام في مبحث الإمامة أو مسائلها لأن هؤلاء العلماء يرون « بأن ذلك أمر قد انقضى وحكم قد مضى فلا معنى للاشتغال به ، ولعل الكلام فيه صار شراً والتباغض في التعصب ، فالإعراض من الخوض فيه أسلم من الكلام فيه »

ورأى هؤلاء العلماء في مكانه فلقد حدث للأمة الإسلامية من جراء منصب الإمامة ما لم يحدث لأمة من الأمم من التباغض والتقاتل والاختلاف بل امتد هذا الأمر إلى حياتنا المعاصرة من حيث النظر إلى بعض الطوائف واساءة الطن بها بقصد أو بغيرقصد. كل ذلك كان من جراء مشكل الامامة ، على أن الأمر لم يكن بكل تلك الصعوبة لو أن علماء الدين وأهل الحل والعقد رفضوا تنصيب كل مغتصب للامامة وجعلوا أمرها شورى كما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ولكن ذلك أمر الله الذي لا مرد له ، على أن الذي يطمئن المرء المسلم في حياتنا المعاصرة أن الأراء بزغت من جديد تطال أمر الإمامة لتكون الفيصل المشترك لأمر هذه الأمة ولم يقتصر هذا الأمر في الانبثاق على منطقة دون منطقة بل امتد على امتداد مساحة الأمة الإسلامية وبتصور يخلو من ذلك التشابك المغرض الذي تسعى إليه بعض الدوائر.

والعمراني الشيخ الحنبلي الجليل يعارض الأراء التي تقول بحجب الكلام في أمر

رم الخديث النسائي عن ابن عمر بزيادة  $\frac{1}{2}$  يدخيل منان . . . إلىخ المرجع السابق  $\frac{1}{2}$  المرجع السابق  $\frac{1}{2}$ 

الإمامة ، ويقول : « إن أكثر أهل العلم إلى تجويز الكلام فيه وإباحته لأنه يقيد أحكاماً في الدين ومعرفة ما كان عليه أمر الصحابة رضي الله عنهم ، والكلام في الإمامة من فـروع الدين والمسائل الفقهية التي تكلم بها أهل العلم » .

## 4 - مذهب أصحاب الحديث في الإمامة :

يبين العمراني رأي أصحاب الحديث في الإمامة ورأي محاليفهم ، على أن معظم الفرق الإسلامية ترى تقريباً رأياً واحداً في الإمامة من حيث كونها واجبة من جهة الشرع ، والمخالفون في هذا الصدد قليل كقول بعض المعتزلة بأن الناس لو تكاف عن النظالم لم تجب الإمامة ، وهذا رأي منسوب إلى الأصم من المعتزلة وفي رأي أصحاب الحديث في الإمامة يقول العمراني : « مذهب أصحاب الحديث أن نصب الإمام واجب وقال بعض المتكلمين لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الإمام ، وهذا خطأ ، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على نصب الإمام ، ولأن تكاف الناس عن المظالم مستحيل لأن الظلم من شيم النفوس » .

# الشروط التي يجب توافرها في الإمام :

هنالك شروط يرى العمراني توافرها في الإمام لتصح إمامتـه وقبولهـا هذه الشروط كها يوردها كالتالى :\_

- أ ـ أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً مسلماً عـ دلاً عالماً بالفقه ما يخرجه عن أن يكـون مقلداً .
- 2 أن يكون سميعاً بصيراً ناطقاً ، لأن الأصم والأعمى والأخرس لا يكمل لتدبير الأمور التي نصب الإمام لأجلها .
  - 3 ـ أن يكون قرشياً ولا يختص بني هاشم وبني عبد المطلب .
- 4 أن يكون عالماً بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة الإسلام
   وما يتصل بذلك من الأمور .
- 5 ـ أن لا تكون فيه رقة ولا هوادة في إقامة الحرب وضرب الرقاب المستحقة ، لأنه إذا لم يكن بهـذه الصفة لانبسطت أيدي الـظلمة وامتدت إلى الأموال العمامة ولم يصـل المظلوم إلى حقه .
- 6 ـ أن يكون ورعاً ، وهذا الشرط كما يسرى الشيخ العمواني من أعد الصفات

وأجلها وأولاها بالمراقبة وأحذرها ، لأنه إذا لم يكن كذلك أخذ ما لم يحل له أخذه وارتكب المحارم ، وقد قال ﷺ ، ملاك دينكم الورع

ويسرى العمراني أيضاً أنه ليس من شرط الإمامة العصمة - كها تذهب إلى هذا الشرط الشيعة - .

والطريق إلى الإمامة كما يسرى العمراني هي أن تكون من قبل الاختيار المتمثل في العلماء من أهل الحل والعقد ، ويرى أيضاً أن هذه الشروط إذا توافرت في أكثر من واحد فينبغي الإمامة للفاضل إن كان ثم هناك عذر في قيام الأفضل لقوله ﷺ : « يؤم القوم أفضلهم » وقوله ﷺ : « أثمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعوا » وفي حديث آخر : « أثمتكم شفعاؤكم إلى الله فقدموا خيركم » . وآخر « من تقدم على قوم وهويرى فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين »(80) .

## تعقيب على آراء العمراني الكلامية

سلفت الإشارة إلى أن الإمام أبي الخير العمراني يعد إمام حنابلة اليمن بلا منازع واتفقت كتب طبقاتهم على إمامته الفقهية لهم واعتبار آرائه في الفقه وعلم الكلام هي الأراء المعبرة عن تفكيرهم المذهبي في الفروع والأصول ، وهو كها سلفت الإشارة شافعي الفروع وله كتاب ضخم في الفقه الشافعي اسهاه « البيان » ، وقد علل تسميته هذه بأنه بيان للناس ، وإذا كانت كتب الفرق الإسلامية لا تعتبر الحنابلة من المتكلمين وإنما تثبت لهم آراء يسيره كرأيهم في القرآن واثباتهم لرؤية الله ونزوله إلى سهاء الدنيا وكذا إثبات استواثه على العرش وأنه كها وصف نفسه ذو يدين وعينين وجنب ، هذه الأراء هي المعروفة والمشهورة عنهم وهم حولها مختلفون فبعض الحنابلة ، وهم شواذ وقد انتقدهم علهاء الحنابلة أنفسهم ، أثبتوا تلك الأوصاف من يدين وعينين إلخ لله تعالى .

على أني في هذا الفصل حاولت بقدر الامكان أن أخرج بشبه مذهب متكامل لعلم كلام حنبلي ، هذا العلم أنا لم أضفه إليهم بل هو القائلون به وهم الذين اعتقدوه كها جاء في كتب طبقاتهم بأن الشيخ أبي الخير العمراني رأس الحنبلية « القياطع لحلوق الأشعرية والقدرية » هو المعبر عن لسان حالهم وكها يقول ابن سمرة : إن فقهاء الحنابلة « استنخوا كتياب الانتصار ودانوا الله به »(8) ، فهل كانت تلك الآراء الأنفة في مسائل أصول

<sup>(80)</sup> الانتصار ق 83.

<sup>(81)</sup> طبقات فقهاء اليمن موجع سابق ص 181 .

الدين حنبلية الأصول ، أي أنها رويت عن الإمام أحمد رضي الله عنه سوف أورد هنا لكي تتم المقارنة بين الحنابلة من خارج اليمن وحنابلة اليمن غاذج لشخصيات الحنابلة وسوف أقتصر على نماذج محددة على رأسهم إمام الحنابلة ومؤصل مذهبهم الإمام أحمد بن حنبل ، الذي أودع آراءه الكلامية أوكلامه في مسائل التوحيد أوأصول الدين في كتابه «الردعلى الزنادقة والجهمية» ، وسنلاحظ أن كتب الحنابلة بصفة عامة ردعلى بقية الفرق الكلامية سواء كانوا مشبهة ومجسمة أو معتزلة وشيعة ابتداء من الإمام أحمد نفسه وحتى عصر الشيخ تقي الدين ابن تمية ، وإضافة إلى شخصية الإمام سأضيف شخصيتين هامتين أحداهما تأثر به العمراني تأثراً واضح المعالم وأخرى معاصرة للعمراني ، الشخصية الأولى هي شخصية العلامة الأديب والمنتصب للدفاع عن أهل الحديث الشيخ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة والشخصية الثانية فهي شخصية الحافظ المفسر أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي وآراء هاتين الشخصيتين مستمدة من كتابها : الاختلاف في عبد الرفي الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ، ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي .

يتفق العمراني مع أصول منهج الإمام أحمد في أن المعتزلة بصفة أخص وإن كان الإمام يسميهم الجهمية على أنهم أصحاب تأويل وبدعة ويصفهم أعني الإمام أحمد بأنهم « الذين عقدوا ألوية البدعة واطلقوا عقال الفتنة » (83).

كما يتفق العمراني مع الإمام في فهمه للقرآن والسنة وبأنها الأصلان اللذان لا ينبغي الحياد عنها إلى التأويل العقلي ، وهو التأويل الذي درج عليه الجهمية \_ المعتزلة \_ في فهمهم للقرآن والسنة الشريفة ويقول الإمام أنهم اعتمدوا على بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ، ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ، وبين الإمام أحمد مذهبه في رؤية الله وخلق القرآن وإثبات الكلام لله تعالى ، وسوف نجد أن الأدلة التي اعتمدها الإمام هي نفس الأدلة التي بنى عليها العمراني مذهبه في تلك المسائل ، بل ونجده يقول بنفس التفسير لمعاني الخلق والذكر ، إضافة إلى الآيات القرآنية وأحاديث الرسول ﷺ (83) كأدلة على بيان مذهبه .

أما الشخصية الشانية وهي شخصية العلامة ابن قتيبة فإن التشابه بينه وبين

<sup>(82)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية مرجع سابق ص 6 .

<sup>(83)</sup> انظر الرد على الزنادقة والجهمية ص 27 - 37 .

العمراني واضح المعالم ولعل كتاب ابن قتيبة « الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » وقع في يد العمراني ذلك أن التطابق الكبير بينها لم يكن هكذا مصادفة يدل على ذلك أن تناولها للقضايا الكلامية أو مسائل أصول الدين متجانس حتى قولها بالمحرف والصوت ونسبة ذلك إلى الله في كلامه القديم كذلك التجانس في قولها بالاستواء والنزول إلى سهاء الدنيا وكذا إثبات الأيدي والأعين والجنب كقول ابن قتيبة في إثبات الصوت والحرف ورده على الذين يقولون بأن معنى « كلم الله » أوجد كلاماً ، « وكلم الله موسى تكليماً » أوجد كلاماً أسمعه . . . وكان الواجب أن يقال أكلم كما يقال أقبح الرجل أق بالقبحة وأطاب أق بالطيب » ، وعلى هذا النسق يثبت ابن قتيبة الكلام الصادر عن الذي سمعه موسى عليه السلام وليس كما يقول « أوجد كلاماً سمعه فخرجوا بهذا النأويل من اللغة والمعقول ، لأن معنى تكلم أق بالكلام من عنده وترحم الله أق بالرحمة وترحم الله أق بالرحمة وترحم الله أق بالرحمة الله أق بالرحمة وترحم الله أق بالورد كلاماً المنابع وترحم الله أق بالرحمة وترحم الله أ

والشخصية الثالثة هي شخصية ابن الجوزي هذه الشخصية التي حملت في كتاب دفع شبه التشبيه على القائلين بالجوارح وقد حاولت أن أجد ثمة شبه بينها أعني بين العمراني وابن الجوزي في تناول مسائل أصول الدين فوجدت أنها لا يتفقان فابن الجوزي يرى أن اليد في القرآن الكريم بمعنى النعمة ، ويرى العمراني أنها يد فحسب ويرفض أن تكون بهذا التأويل ويرى السكوت عن تفسيرها كالسلف وفي الاستواء على العرش يجاول ابن الجوزي أن يأتيه من قبل اللغة فيستشهد بالخليل بن أحمد الفراهيدي في أن معنى الاستواء الاعتدال ، والعمراني يرى السكوت عن ذلك ، وإن كان ابن الجوزي في كتابه المذكور يذكر بأن السلف قد سكتوا عن تفسير الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر الأيدي والجنب إلخ . . . (85) .

تلكم رؤية عامة لمذاهب الشلاث شخصيات التي تعد مؤصلة لمذهب الحنبلية أو أهل الأثر والحديث ومقارنة آراء العمراني الكلامية التي تعبر عن اعقتادات حنابلة اليمن في مسائل أصول الدين ، وكما وضح فإن العمراني في مذهب وسط بين هذه الشخصيات الثلاث أعنى أنه يقتفى أثر ابن قتيبة في منهجه في تناول مسائل أصول الدين .

<sup>(84)</sup> اختلاف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص 25 ، 26 طبع مكتبة القدسي القاهرة 1349 هـ . (85) دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة ص 32 ـ 38 طبع المكتبة التوفيقية دون تاريخ القاهرة .

القسم الثاني المدرسة الإسماعيلية

# الفصل الأول

# نشأة الإسهاعيلية

تناول الإسهاعيلية بالدراسة من الأمور التي يصعب على الباحث أن يصل فيها إلى نتائج حاسمة وذلك للسرية التامة التي تحيط بتراثهم وخاصة إسمأعيلية اليمن الذين لهم ارتباطات وشيجة بإسماعيلية الهند الذين بدورهم أحرص على السرية فيما يتعلق بما لمه صلة بتراثهم ، ويقول الأعظمي : إن هنالك كتباً في الفكر الإسهاعيلي يحرص الإسهاعيلية على أن لا يطلع عليها أحد إلا مريديهم الذين يثقون في عقائدهم ، ومن تلك الكتب كما يذكر الأعظمي كتاب وكنز الولد (1) ، وكنت قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب في مكتبة جامعة صنعاء ، وفجأة تختفي هذه النسخة الوحيدة من المكتبة ، وأخيرني بعض الباحثين بأنه قد تم شراء نسخ هذا الكتاب من المكتبات وكذا سحب هذه النسخة من مكتبة الجامعة ، وقد أصابني الاستغراب والعجب في أن يقوم مشتر بسحب نسخ هذا الكتاب ، إذ ليس في هذا الكتاب اسرار خطيرة فكلما جاء فيه عبارة عن رؤية فلسفية لبعض الأمور الدينية ، وقد يكون هذا الأمر في الكتبان والسرية في الأزمان الغابرة أسا الآن فإن حركة النشرقد كشفت الكثير من أسرار الإسهاعيلية التي كان في الماضي لها قدسية السرية عند مريدي الإسهاعيلية ككتاب « راحة العقل » للكرماني « وتأويل دعائم الإسلام » للقاضي النعمان و « الأنوار اللطفية » ، للحارثي اليمان و « شجرة اليقين » للداعى عبدان وغيرها من الكتب التي نشرها بعض الباحثين والمؤرخين المعاصرين للإسماعيلية.

<sup>(1)</sup> انظر محمد حسن الأعظمي ، الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية ص 189 طبع الهيئة العامة للتأليف والنشر 1970 القاهرة .

وكما أن الصعوبة في الوقوف على تراث الإسماعيلية ، هنالك أيضاً صعوبة في الوقوف على حظيقتهم ، أعني موقفهم من الشريعة الإسلامية ، وحتى لا أصدر هنــا حكماً عاماً على الإسماعيلية في كونهم ضد الشريعة الإسلامية ، وهـ و موقف كـ ل كتب التراث السني منهم ، فأنى لا بد من أقف على تراث الإساعيلية الذي استطعت أن أتحصل عليه وخاصة تراث الإسماعيلية في اليمن ، وخلال بحثى في الـتراث اليمني بصفة عـامة أعنى التراث الديني وجدت هنالك فرقاً كبيراً في بعض كتب الإسماعيلية المدينية في اليمن عن الكتب الإسماعيلية الأخرى ، فمعظم الكتب الإسماعيلية التي نشرت كانت عبارة عن فكر فلسفي محرف ، أعني فكر فلسفي بعضه مرتبط بالنصوص الدينية والبعض الآخر له علاقات وشجية بالفكر الأفلاطون المحدث أو الغنوصية وفي كتب التراث الإسهاعيلي في اليمن وجدت أن بغض هذه الكتب ذو رؤية إسلامية واضحة ليس فيها ذلك التأويل الباطني للنصوص الدينية كلما في الأمر أنهم يوافقون بقية الشيعة في مسألة الإمامة في أهل البيت ، وهذا هـ و الـذي جعلني أن أقف دون اطـلاق تلك الأحكـام العـامـة في تكفـير الإسماعيلية ، وعلى هذا الأساس رأيت من اللازم أن أفرد هذه النوع من الكتابات للإسماعيلية بفصل مستقل لنقف على حقيقته ، كذلك أيضاً رأيت أن أفراد النوع الآخر وهو النوع الباطني الذي يعتمد على قواعد التأويل ، وإضافة إلى ذلك كان لا بد لي وأنــا بصدد دراسة الإسماعيلية أن أشير إلى معتقدات الإسماعيلية كما يراها خصومهم بصفة أخص ، وقبل كل ذلك لا بد من إيراد فكرة موجزة عن نشأة الإسهاعيلية ورأى كل من خصومهم فيهم إضافة إلى ما يقولونه عن أنفسهم .

### أ ـ البدايات الأولى للإسباعيلية :

نشأت فرقة الإسماعيلية في بغداد وفي حياة الإمام جعفر الصادق الذي كان قد عهد بالإمامة الروحية إلى ولده إسماعيل إلا أن الـذي بدا لـه فيما بعـد أن إسماعيل لا يستحق هذه الإمامة لأمور أخـذت عليه منها خلاعته وإدامته لشرب الخمور\*، وبما بـدأ لجعفر الصادق في إمامة ابنه انبثقت نظرية البدأ في الفكر الشيعي ، ومؤاد هذه النظرية : أنه قد يبدو لله شيء على العكس مما أن في علمه الأول عن هـذا الشيء ، وهذه النظرية تقتضي يبدو لله ، تعالى الله عن ذلك ، وبمقتضى تحويل الإمامة عن إسماعيل إلى أخيه الكاظم ( توفي سنة 183 هـ) نشأ خلاف في أوساط شيعة جعفر الصادق ، بعضهم رأى

<sup>(\*)</sup> انظر د. أحمد محمود صبحي ، نظرية الإمامة لدى الإثني عشرية ص 381 طبع دار المعارف 1969 .

أن الإمامة مستحقة لإسهاعيل بناء على الوصية والآخر آمن بامامة الكاظم ، وافترق من ثم المؤمنون بكلا الشخصين إلى إثني عشرية وسبعية والسبعية هم القائلون بإمامة إسهاعيل وكلا الفرقتين لها أمام منتظر آيب وبمآبه سوف تمتلىء الأرض بالعدل بعد أن كان تسودها أنظمة الجور والظلم ، وفي انتظار الإثنى عشرية والإسهاعيلية في عودة الإمام الغائب والعدل الذي سوف يكون شريعته معنى متضمن لفقدان جمهور هاتين الطائفتين بل وكل الطوائف للعدل نفسه في حياتهم تلك ، فلذلك كانت تلك العودة أملا منشودا تحتضنها الضهائر والقلوب وتطورت فيا بعد إلى أن اصبحت عقيدة ودعوة يدعوان إليها ، على أن هذه الفكرة في عودة الإمام المنتظر قيد تلاشت من غيلة الشبعة وخاصة الإثني عشرية فلم يعودوا يقولون بها والدليل على ذلك الغاء منصب الإمامة في بلدان أصحاب هذه الدعوة وإيران خير دليل وشاهد على ذلك ، وصار منصب الإمام لا أكثر من إمام فقه وقتوى ، أو كها سموه بإمامة الفقيه .

تلكم كانت البدايات الأولى للإسماعيلية ، ثم انتشر دعاة هذه الدعوة من مركز الدعوة بسليمه بسوريا إلى كافة الأنحاء الإسلامية من المغرب وحتى الهند أملا في تحقيق الحلم العلوي في تكوين دولة لهم ، وقد تحقق ذلكم الحلم وأسست دعاثم الدولة الفاطمية بالمغرب العربي على يد أحد دعاتها الدهاة ، وهو أبو عبد الله الشيعي الصنعاني في سنة 296 هـ ، وامتدت هذه الدولة من الشيال العربي الأفريقي إلى مصر على يد الإمام عبيد الله المهدي وهذا عبيد الله قد اختلفت في نسبة فالمصادر السنية شككت بل جزمت بأنه لا ينتمي إلى أهل البيت ويقول البغدادي في نسبة أنه لا شخص مدعو باسم عبيدا الله المهدي سوى عبد الله بن ميمون القداح وهو من المجوس ويعلل لقيام دعاة الدولة الباطنية بأنهم « دعاة المجوس بالتمويه إلى دين الثنوية وسبب ذلك أن المجوس في زمان المأمون ( توفي سنة 218 هـ ) تشاوروا في استدراك ملكهم فعلموا عجزهم عن قهر المسلمين فدبروا في تأويل أركان الشريعة علها تؤدي إلى رفعها وانتدب لذلك حمدان بن قرمط زعيم القرامطة وعبد الله بن ميمون القداح جد زعيم الباطنية بمصر ه (2) ، وهكذا ومط زعيم القرامطة وعبد الله بن ميمون القداح جد زعيم الباطنية بمصر ه (2) ، وهكذا يذهب صاحب التبصير في الدين ويرى : أن ميمون أحد المجوس واسمه كاملاً يذهب صاحب التبصير في الدين ويرى : أن ميمون أحد المجوس واسمه كاملاً يذهب صاحب التبصير في الدين ويرى : أن ميمون أحد المجوس واسمه كاملاً

<sup>(\*)</sup> انتقلت الدعوة إلى سوريا من بغداد وذلك خوفاً من الدولة العباسية التي كنانت تتعقب العلويين ، وقد صارت بعد ذلك سليمة مقر الدعوة السرية الإسهاعيلية .

<sup>(2)</sup> أصول الدين ص 329 الطبعة الأولى استانبول 1928 .

ميمون بن ديصان ، وقصد بعد اتفاقه مع أعوانه بالعراق على نشر مذهب الباطنية في المغرب « وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب » ثم ادعى أنه من أولاد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق »(3) .

أما الإساعيلية فينفون عن أن يكون عبيد الله المهدي من ذرية ميمون القداح ويقولون أنهم ليسوا كغيرهم من بني أمية وبني العباس الذين « فتنوا الناس وترأ سوا عليهم بغير برهان صادق ولا نص من النبي الناطق فأبا حوا ما حرم الله في القرآن وشربوا المسكر غير منتهين عنه وجاؤا بالأفك والعدوان وجمعوا للعزف القيان واشتروها بغلي الأثيان . . فحين لم يجدوا في الأثمة الطاهرين من آل الرسول تلك السيرة ووجدوهم يدعون إلى الله تعالى على بصيرة يأمرون بالحق بعد أن يأتمروا . . طعنوا في أنسابهم عدواناً وظلماً وبغياً واثهاً فقالوا هم من أولاد ميمون القداح ، لكي يطفؤ نور الله الوضاح ، وميمون القداح . . هو من شيعتهم وأوليائهم وأنه حجة الإمام إساعيل بن جعفر ، وولده عبد الله بن ميمون كان حجة محمد بن إساعيل وبنيه وداعياً إليهم يوضح فضلهم لمتبعيه وهو عبد من عبيدهم وحد من حدودهم ، والأئمة فمن ذرية جعفر الصادق الأمين الذي هو من أفضل ذرية على أمير المؤمنين وانتسابهم إلى فاطمة الزهراء كريمة سيد المرسلين ، فمن زعم غير ذلك فهو مفتري آفك »(4) .

ذلكم رأي الإسهاعيلية ودفاعهم عن نسب عبيد الله المهدي ونفيهم أن يكون من ولد ميمون القداح ، ولا شك أنه لا يمكن أن يقول الإسهاعيلية في نسب القداح والمهدي غير ذلك وهذا شيء طبيعي ، على أن الشك في الانتساب إلى أهل البيت يجب أن يظل قائماً فقد حدث أن بعضاً من ادعاء الانتساب إلى أهل البيت قد رد عن ذلك وذلكم هو الإمام أحمد بن عيسى المهاجر ، فقد ادعاء هذا الإمام أنه من أبناء جعفر الصادق ، ولكن أهل حضرموت وهم أقرب إلى بغداد من المغرب طعنوا في نسبه ووقفوا دونه ، فلم يكن من المهاجر إلا أن سافر إلى بغداد مرة أخرى وأى بصك يثبت أنه من أهل البيت (5) ، وأهل حضرموت ليسوا كأهل المغرب في معرفة أنساب العرب ومعظمهم من البربر الذين

<sup>(3)</sup> الاسقرايني ، التبصير في الدين ص 38 تحقيق محمد زاهد الكوثري طبع مكتب نشر الثقافة الإسلامية 1940 القاهرة .

<sup>(4)</sup> المداعي ادريس عماد المدين ، عيمون الأخبار وفنون الأثار في فضائسل الأثمة الأطهار تحقيق د . مصطفى غالب 5/ص 158 ، 159 طبع دار الأندلس بيروت 1975 .

<sup>(5)</sup> انظر بانحرمة ، قلادة النحر مرجع سابق 2/ق 2/لوحة 772 مخطوط .

لا يعرفون تقاليد العرب في تقصي معرفة النسب، فلذلك كان من السهل أن يأي أي شخص من المشرق كما كانوا يسمونه ويدعي الانتساب إلى أهل البيت فيرفعون شأنه ليس لشخصه وإنما حباً في عقب الرسول على ، وتنطلي عليهم حيلة هذا المدعي في أن يكون من أهل البيت ، وهذا ينطبق على عبيد الله المهدي الذي بينه وبين جعفر الصادق حوالي مائة وخمسين سنة .

وإذا كان الشك قد وجد طريقاً في أنساب أثمة الدعوة الإسماعيلية ، فمن هم الإسماعيلية ؟

يقول بندلي جوزي المستشرق الروسي المهتم بشؤن الإسماعيلية: « الإسماعيلية جمعية سرية محضة لم يكن واقفاً على أغراضها وطرقها إلا علماؤها الأقلون وقادة أفكارها المقربون إلى زعيم هذه الجمعية، وهم الذين وقفوا على أسرارها بعد أن قطعوا مراتب أو مراحل التكريس المطلوبة منهم وأقسموا القسم الغليظ أن لا يبوحوا لأحد بأسرار جمعيتهم، أما سائر أعضائها وهم الأكثرية فلم يكونوا يعرفون من أمر هذه الجمعية إلا الشيء القليل الذي كانت تطلعهم عليه دعاة الجمعية المتوقف اختيار الأعضاء» (6).

هذا التعريف بالإسماعيلية يتوافق مع ما يذهب إليه البغدادي وصاحب التبصير في المدين عن الإسماعيلية ، ولكن ، كما أسلفت الإشسارة ، فإن تحديد الإسماعيلية من الصعوبة بمكان الوقوف عليه ، ذلك لأن كثيراً من الحركات السرية في الحياة الإسلامية تجد لها روابط بطريقة أو أخرى إلى الإسماعيلية كحركة الحشاشين في إيران وجماعة اخوان الصفا السرية في العراق الذين تجد تراثهم لدى الإسماعيلية ، وهو تراث يقوم جله على التأويل فمثلاً يرون أعني إخوان الصفا إن « عبادة الله ليس كلها صلاة وصوم بل عمارة الدين والدنيا . . والعبادة الشرعية ليست مقصودة عندهم لذاتها بل هي إشارات إلى غيايات قصوى (٢) . وهذا بعينه لدى الإسماعيلية في تأويلهم الباطني للتكاليف الشرعية ، وبالتالي فإن تعريف جوزي هو التعريف الأقرب إلى حال وفكر الإسماعيلية ، وبالتالي فإن تعريف جوزي هو التعريف الأقرب إلى حال وفكر الإسماعيلية ، وهذا التعريف ينطبق إلى ما يذهب إليه أهل السنة في الإسماعيلية كما سلفت الإشارة .

# ب - الإسماعيلية ودولة على بن الفضل القرمطي في اليمن:

نشط الإسهاعيلية في نشر دعوتهم في البقاع الإسلامية المختلفة في سوريا والمغرب

<sup>(6)</sup> تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ص 121 طبع دار الروائع بيروت دون تاريخ .

<sup>(7)</sup> د . عمر فروخ ، اخوان الصفا ص 14 طبع مكتبة منيمنة بيروت 1945 .

ومصم واليمن والهند والسند ، وما فتئت قيادة الإسماعيلية المركزية في مدينة سليمة بسوريا في إرسال الدعاة وهم في طور الستر إلى تلك البقاع وتنزويدهم بكل الإمكانات المالية بالإضافة إلى اختيارهم الدقيق من حيث الكفاءة العلمية والمقدرة الجدلية في الاقناع ، ومن اللذين بعثت بهم تلك القيادة إلى اليمن منصور بن حوشب توفي حوالي 302 هـ وعلى بن الفضل الحميري توفي 303 هـ ، وقد وصلا إلى اليمن سنة 268 هـ وقد تـوجها إلى اليمن بعد موسم الحج وافترقا في اليمن فتوجه المنصور بن حوشب إلى المناطق الشهالية من اليمن في حين نزل زميله على بن الفضل إلى المناطق الجنوبية من اليمن ، وتركز كتب الدعوة الإسماعيلية على شخصية منصور بن حوشب ويسمونه منصور اليمن باعتباره الداعية المؤمن الصادق للدعوة الإسماعيلية في اليمن في حين تلغى جانب على بن الفضل بل وتكفره كما سنرى ، من ذلك التركيز إظهار المنصور بصورة المبشر للدولة المهدية الإسهاعيلية وإبراز معجزاته وكراماته التي هي علامة من علامات ظهور دعوة المهدى في اليمن وذلكم من عادة الشيعة في إحاطة أثمتهم ودعاتهم بكثير من الأساطير والخرافات ، وفي ذلك يقول الداعى المطلق ادريس عهاد الدين: « تبوجه أبيو القاسم .. وهـنه كناية منصور بن حوشب \_ ومعه على بن الفضل فدخلا اليمن في أول سنة 268 هـ ، فجاءت الحسن بن فرج ( بن حوشب ) على مخلاف بني طريف من ناحية صعدة (8) ، ثم الظاهر ووصل رأس نقيل عجيب فانقطعت نعله هنالك إلى صخرة وجلس عليها ليصلح نعله فاقبل إليه شيخ فقال: ممن الشيخ ؟ فقال رجل غريب. فقال له: أعندك علم عن المهدي ؟ فقال له المنصور : ومن المهدي أيها الشيخ ؟ فقال له الشيخ أنه مأثور عندنــا أن داعي المهدي تنقطع نعله فيقف على هذه الصخرة ليصلحها! فقال له المنصور كلام الناس كثير "(9) . ويورد هذا المؤرخ الداعى كثيراً من أمثلة هذه الظواهر التي تدل على دعوة المهدي في اليمن ، ويطوف منصور بن حوشب بانحاء اليمن وهو يبحث عن الداعي الإسهاعيلي بها وأخيراً يصل إليه وهو في منطقة عدن لاعة (10) ، فينزل ضيفاً عليه وهذا الداعي القديم كما يذكره صاحب عيون الأخبار هو أحمد بن ضليع ويتزوج منصور بن حوشب ابنته ويبدأ في دعوته إلى الإسهاعيلية ، ولم يتطرق هــذا المؤرخ الداعي الإسهاعيلي إلى نشاط على بن الفضل الحميري وتجواله في اليمن وتأسيسه للدولة القرمطية

<sup>(8)</sup> تقع شهال شرق اليمن .

<sup>(9)</sup> عبون الأخبار 5/ص 35 .

<sup>(10)</sup> عدن لاعة تقع في جنوب حجة شال غرب صنعاء .

في اليمن مما يدل أنه لا يعترف بدولته ودعوتها ، وتذكر كتب التاريخ اليمنى بأن على بن الفضل نزل يافع في جنوب اليمن وانزوى بعيداً عن الناس في أحد لجبال مظهراً النسك والزهد في الحياة هذا النسك والزهد الذي أكسب شعبية بين الناس فصاروا يتحببون إليه ويتودون ليكون بينهم وهكذا ينزل ليبدأ في نشاطه السياسي ، وإذا كان الإسماعيلية يرفضون على بن الفضل فإنه لا شك كان من تلاميذهم ومن الذين وقفوا على أسرار دعوتهم وتنظيمهم الدقيق ، وبناء على غط الحياة التي اتخذها على بن الفضل في الزهد والنسك التف حوله الناس وآمنوا به كداعية جديد لفكره الجديد الذي يختلف عن الرؤية الاقطاعية التي كان يمارسها شيوخ وأمراء القبائل الذين كانو يسمونهم سوء العذاب ويسخرونهم للاستزراع وجباية الأموال لانفاقها على قصورهم وحواشيهم ، ومن أمثلة الحسف والحكم الجائر الذي كان يمارسه أولئك الأمراء كما يذكر صاحب كشف أسرار الباطنية أن جعفر بن إبراهيم المناخي قطع في يوم واحد ثلاثهائة يد وأن آثار الدماء منها ما الباطنية أن جعفر بن إبراهيم المناخي قطع في يوم واحد ثلاثهائة يد وأن آثار الدماء منها ما تنخرط في دولة على بن الفضل الزعيم الجديد الذي استطاع أن يستمر في حكم اليمن تنخرط في دولة على بن الفضل الزعيم الجديد الذي استطاع أن يستمر في حكم اليمن زهاء عشرين عاماً من خلال فكره الجديد الذي استطاع أن يستمر في حكم اليمن زهاء عشرين عاماً من خلال فكره الجديد

ومن عقيدة على بن الفضل انكار الرسل ، ولعل تلك الأبيات التي قيلت في اعتقاده (12) ، فيها شيء من الحقيقة وإن كان الأستاذ الدكتور محمد الجليند يشك في نسبتها إلى على بن الفضل (13) ، وأنها كما يقول الأستاذ علي محمد زيد قيلت فيه على سبيل التهكم والسخرية (14) ، وإذا سلمنا بما قاله أحد مؤرخي الإسماعيلية المعاصرين بأن على بن الفضل مال إلى قرامطة البحرين (15) ، يكون ذلك الشعر صادقاً على محتوى

<sup>(11)</sup> ص 29 .

<sup>(12)</sup> هي الأبيات التالية:

خمذي الدف يا همذه واطربي اطسري هــزاريــك ثــم وغمنى نبي بني هاشم نـبـي بــي تبولي وهمذا يعرب لكل نبى شريعية هلذا النبيي مضي شرعــة وهسذى فقد حط عنا فروض المسلاة وحط المصيام ولم يتعب انظر كشف أسرار الباطنية ص 30 .

<sup>(13)</sup> انظر مقدمة كتاب مشكاة الأنوار للإمام يحيى بن حمزة تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند ص 12 ، طبع دار الفكر الحديث دون تاريخ .

<sup>(14)</sup> معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره ص 122 طبع مركز الدراسات والبحوث اليمن صنعاء 1981 .

<sup>(15)</sup> عارف تامر ، القرامطة ص 185 طبع منشورات مكتبة الحياة بيروت 1975 .

عقيدة علي بن الفضل في رفض الشريعة الإسلامية وطرح البديل من الفكر القرمطي ، وهو الفكر الذي يرى أن العقل السليم في الجسم السليم ، « ولهذا لم تكن عندهم شعائر أو طقوس دينية ولا كانت لهم حاجة إليها »(10) ، كذلك ما أورده مؤرخو الفرق الإسلامية في اعتقادات القرامطة في اسقاط التكاليف الشرعية (17) ، ومن ثم نراهم يرفضون بناء المساجد ولم يسمحوا بها إلا في حدود ضيقة لبعض الطوائف (18) . على أننا يجب أن ناخذ بحدر ما تقوله هذه المصادر أعني المصادر السنية في الجانب الأخلاقي فليس من المستساغ قبول تزويج البنت بأبيها كذا في انكاح الصبيان :

## موقف الخلافة العباسية من دولة القرامطة :

وفي استيلاء القرامطة على البحرين واليمن لا بد لنا هنا من التساؤل إزاء موقف الدولة العباسية في بغداد وبماذا يفسر عجزها عن حماية البيت الحرام واقتلاع الحجير الأسود منه وحبسه بالبحرين حوالي عشرين سنة ، في هذا الصدد لا بد لنا من الإشارة إلى أن الدولة العباسية في بغداد واجهت حركة قرمطية منظمة فلم يكن القرامطة في اليمن والبحرين وحسب بل امتدت حركتهم العسكرية في إنهاء الخلافة العباسية إلى مناطق عديدة في إييران والعراق والشام وكان على الدولة العباسية أن تواجه هذه الحركة العسكرية المنظمة فأرسلت حملات عسكرية إلى الشام بقيادة عمد بن سليهان كاتب الخليفة العباسي المكتفي (توفي سنة 295 هـ) ، لقتال الحسين بن زكروية فاستطاع القضاء على هذا القائد القرمطي سنة 297 هـ ، لقتال الحسين بن زكروية فاستطاع واستطاع أن يشن على الدولة العباسية حرب عصابات فترصد الحجيج وعات فساداً طيلة واستطاع أن يشن على الدولة العباسية حرب عصابات فترصد الحجيج وعات فساداً طيلة أنه بعد وفاة المكتفي اشتد أمر القرامطة وطالت حرابهم وسيوفهم عقر دار الخلافة أنه بعد وفاة المكتفي اشتد أمر القرامطة وطالت حرابهم وسيوفهم عقر دار الخلافة العباسية فهجموا على البصرة وعملوا سيوفهم في رقاب جنود الدولة ، وفي المشرق أعني العباسية فهجموا على البصرة وعملوا سيوفهم في رقاب جنود الدولة ، وفي المشرق أعني بعنوب الجزيرة العربية كان أمر القرامطة قد استحكم فانفرد أب سعيد الجنابي في جنوب الجزيرة العربية كان أمر القرامطة قد استحكم فانفرد أب سعيد الجنابي

<sup>(16)</sup> بندلي جوزي ، من ثاريخ الحركات الفكرية ص 31 مرجع سابق .

<sup>(17)</sup> انظر كشف أسرار الباطنية ص 31 ، والملطى التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص 26 ، طبع مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 1369 هـ القاهرة ، والبغدادي ، الفرق بين الفرق ص 179 ، نشر دار الأفاق الجديدة 1977 بيروت .

<sup>(18)</sup> بندلي جوزي ، من تاريخ الحركات الغكرية ص 32 سرجع سابق .

<sup>(19)</sup> ابن جرير الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 11/ص الطبعة الأولى المطبعة الحسينية دون تاريخ .

بالبحرين سنة 206 هـ، واستطال أمرهم حتى وصلوا إلى ضواحي البصرة ولم يستطع الخليفة العباسي المعتضد أن ينالهم للخلافات بين القواد ولصغر سن الخليفة الذي ولى الخلافة وهـو في سن الثالثة عشر وهو الأمر الذي جعل نساء قصر الخلافة يتصرفن في شئون الدولة (20).

هذه القراءة الموجزة تعكس لنا مدى ضعف الدولة العباسية إزاء قيام حركات القرامطة في جنوب الجزيرة العربية .

وأعود إلى ما سبقت الإشارة إليه سلفاً حول إسماعيلية على بن الفضل فهل كان على بن الفضل إسهاعيلياً ؟ لا أظن أن على بن الفضل كان إسهاعيلياً وإن كان قد تتلمذ على أيدي الإسهاعيلية كما أن الإسهاعيلية لا ينكرون أن علي بن الفضل قـد خرج من بـين صفوفهم وأنه قد ثبني أفكارهم التأويلية الباطنية للمصطلحات الشرعية الصلاة والصوم والـزكاة والحـج وبقية التكـاليف الشرعية وإذا كـان الإسهاعيليـة يفرقـون في تفسير هـذه المصطلحات بين شخص وآخر من خلال تصنيفهم لدرجة المتلقي فالشخص العادي يطرح عليه المعنى الظاهري في بداية الأمر ويظل يترقى إلى أن يصل إلى طــور نهائي ينتفي عنه المعنى الظاهري لتلك المصطلحات ، ويصبح المعنى البياطني هو اعتقباده الأساسي ، وكما أعتقد أن على بن الفضل لم يجعل ثمة ازدواجية في الاعتقاد من خلال تلك الرتب والدرجات بل أظهر شرعه الجديد كمنفستو(21) ، عام للمجتمع البذي يحكمه (22) ، وإلى الآن لم يقف أحد على تراث على بن الفضل وكلما قيل حوله مجرد افتراضات ، ولكن إذا سلمنا بأنه قرمطي ، وهذا ما تثبته مصادر التاريخ فإن فكبر القرامطة وخاصة أولئك الذين في البحرين أقرب ما يكون إلى الرؤية الشيوعية إلى الأشياء فوضعوا أفكاراً محددة باستثناء الإمامة حول قوى ووسائل الانتاج من زكاة وجباية الأموال من الأغنياء وملكية الأرض « وحاولوا أن يقيموا بين الناس نوعاً من المساواة الفعلية ففرضوا من الضرائب . . وغــير ذلك من المكــوس مما قلل التفــاوت في الثروات ومن كـــان فيهم فقيواً

<sup>(20)</sup> تاريخ أبي الفداء 2/ص 75،74 الطبعة الأولى المطبعة الحسنية دون تــاريخ والسيـطي ، تاريـخ الخلفاء ص 253 ، 254 مرجع سابق .

<sup>(21)</sup> المنفستو هو البيان الأول للحركة الشيوعية العالمية المعاصرة .

<sup>(22)</sup> انظر في هذا الصدد الدراسة الثرية عن حركة القراسطة في اليمن في مجلة الحكمة اليمنية العدد 99 أغسطس 1982 للأستاذ عبد الله علوان وعنوانها: القرامطة بين الأمس واليوم.

استعفوه فكسوا عاريهم واطعموا جائعهم وبهذا جذبوا إليهم أغلب من عضهم الفقر بنانه »(23).

وكان لهذا الخروج عن القاعدة الإسهاعيلية في سن فلسفة جديدة لا تقوم على ابجديات المدعوة الإسهاعيلية المبنية على تقديس أهل البيت واختصاص أمور المدعوة بالأبواب والحجج أن أطلق الإسهاعيلية وابل اللعنات على على بن الفضل واعتبروه مارقاً كافراً ويقول في ذلك المداعي ادريس عهاد المدين: «ثم أن علي بن الفضل الجيشاني، لعنه الله ، الذي دخل مع المنصور (بن حوشب) إلى اليمن نكث عهده وأراد الله بينه عن الحق وبعده فاستنزله الشيطان واستهواه وأضله وأغواه ففارق المدعوة وخرج من الملة وباين المتوجهين إلى القبلة وادعى النبوة وافترى على الله وعلى أوليائه مقتدياً بالمضلين من قبله ، فكانوا له شر أسوة ، واستهال الجهال والرعاع فكانوا له من الأنصار والاتباع ، فارتكب المحارم وأتى بالعظائم ومال إلى الإباحات وترك الأعهال الصالحات وكفر بعد فارتكب المحارم وأتى بالعظائم ومال إلى الإباحات وترك الأعهال الصالحات وكفر بعد

ومن الغريب أن يحاول بعض الباحثين ضم الحركة القرمطية إلى الفرقة الإسهاعيلية حتى تظهر هذه الفرقة بعظهر الثورية والرؤية الإشتراكية المعاصرة لتكسب بذلك مكاناً في قلوب الذين لا يعرفون حقيقتها المشبوهة ، ولا أعتقد أن الحركة القرمطية سواء كانت في اليمن أو في البحرين تنتسب إلى الإسهاعيلية للفارق الواضح في تفكير القرامطة والإسهاعيلية في أسلوب التطبيق ، فالدعوة الإسهاعيلية تحكمها نظم دقيقة سرية مبرمجة (25) ، في سبيل تحقيق الدولة العلوية الإسهاعيلية المبنية أساساً على تقديس أهل البيت وجعلهم الصفوة المختارة على قمة السلطة السياسية في حين لا تعبا الحركة القرمطية بأهل البيت وترفض تسييد فئة على أخرى ، وقد كشف القرامطة في بداية اتصالهم بالإسهاعيلية كتلاميذ وكمبشرين جدد لفكرهم الشيوعي حقيقة الإسهاعيلية وإمامهم المزعوم حينها اتصلوا بهم وفي مصر وسوريا وشاهدوا عيشتهم وأعهلم هناك وما ادخلوه من الأنظمة الجديدة في مصر وشوال أفريقيا وعرفوا حقيقة مؤسس هذه الدولة بأنه ادخلوه من الأنظمة الجديدة في مصر وشهال أفريقيا وعرفوا حقيقة مؤسس هذه الدولة بأنه

<sup>(23)</sup> د . عطية مصطفى ، نظام الحكم بمصر في عصر الفاطمين ص 52 ، نشر دار الفكر العربي 1948 م القاهرة .

<sup>(24)</sup> عيون الأخبار مرجع سابق 5/ص 40 .

<sup>(25)</sup> هنالك إثنا عشر رتبة لدى الإسهاعيلية لا بد من المسرور بها حتى يصل المريــد إلى الرتبــة العليا وهي الباب أو الحجة انظر تفصيل ذلك في كتاب عارف تامر ، القرامطة مرجع سابق ص 102 .

أفاق كذاب وممخرق كبير لا صلة بينه وبين إسماعيل بن جعفر الصادق وإن هـذا الإمام خدعهم واستخدمهم آلة للوصول إلى غاياته الشخصية (26) .

برزعلي بن الفضل على الساحة اليمنية كداعية للأفكار القرمطية واستطاع باستغلال القحطانية أن يوقف مد العلوية العدنانية بصعدة ، فدخل معها في حرب أدت إلى هزيمتها (<sup>77</sup>) ، وكان قبل ذلك قد دخل في حرب مع أمراء الاقطاع القبلي في المناطق الجنوبية والغربية من اليمن ، وبما أنناكها أسلفت الإشارة نجهل أفكار علي بن الفضل إلا إذا سلمنا بأنها نسخة من أفكار القرامطة بالبحرين الذين الغوا العمل بالتكاليف الشرعية وهذا أقرب إلى طبيعة دعوة علي بن الفضل ، فإن علي بن الفضل لم يستطع أن يؤصل تلك الأفكار الجديدة في حياة المجتمع اليمني وظلت معه ما بقي حياً حاكماً وتلاشت أفكار تلك الدعوة بمجرد موته ، ولعل السبب الأساسي في ذلك ما وجه إلى أفكاره في أنها أفكار إباحية وكذا انسلاحه عن الشريعة الإسلامية الأمر الذي دعا جميع القوى المعادية له بمجرد ساعها بموته أن تنهال على دولته وبسرعة مذهلة تقضي عليها وتتركها أطلالاً موشومة بدماء جنوده .

وبما أن على بن الفضل كان في بداية أمره إسماعيلي الهوى ثم فارقهم بأن حارب رمز الإسماعيلية منصور اليمن وحاصره بجبل مسور حتى أذعن له وأخذ إزاء خضوعه له رهينة من ولده ، فإن الإسماعيلية لم يتركوه ينعم بحكم دولته وأرسلوا له من فدائييهم من يتولى أمره وفي ذلك يقول الداعي الإسماعيلي ادريس عاد الدين : « وقوى أصر على بن الفضل وملك صنعاء وكان ذلك وقد صار أمير المؤمنين المهدي باالله في دار ملكه بأفريقية وظهر أمره واشتهر فضله ، فلما بلغه حال هذا اللعين وأنه قد استفحل أمره واجتمع إليه اتباعه اللعناء الكافرون أمر رجلين من أهل دعوته وعمن في حضرته حتى وصلا صنعاء وتسميا أنها طبيبان حتى دخل أحدهما على على بن الفضل ، لعنه الله ، ففصده وجعل في معضده سماً قاتلاً وخرج من عنده وبادر بالهرب هو وصاحبه ومات على بن الفضل ، من أثر ذلك السم .

وإذا كان هنالك من تعقيب على انتهاء دولة علي بن الفضل تلك الدولة التي

<sup>(26)</sup> بندلي جوزي مرجع سابق ص 204 .

<sup>(27)</sup> انظر تفصيل ذلك بكتاب على محمد زيد معتزلة اليمن 108 .

<sup>(28)</sup> عيون الأخبار مرجع سابق 5/ص 36 .

حكمت اليمن في ظل إدارة مركزية واحدة زهاء عشرين عاماً ، فإنه ينبغي أن ينصب على أقوال خصومه الذين وصفوه بالإباحية وهذا التعقيب ليس دفاعاً عن علي بن الفضل ، فإنه باتفاق جميع المصادر كان ملحداً مارقاً عن إطار الدعوة الإسلامية الصحيحة أما الدلالة على ذلك فكفى أنه من القرامطة الذين صرحوا علانية بالغاء التكاليف الشرعية وخلعهم في تهكم وسخرية للحجر الأسود من الكعبة الشريفة .

قول خصوم على بن الفضل بانه أباح لأشياعه النساء وحظى هو منهن بالألاف ينبغي ألا يقبل إلا من خلال رؤية تحليلية فاحصة ، ذلك لأن صاحب أي دعوة جديدة لا يمكنه أن يقدم على شيء يمس كرامة وكبرياء مجتمعه ، وصاحب أي دعوة جديدة أيضاً هو شخصية مرغبة دون أن تكون منفرة ، والإباحية منفرة منكرة في وسط مجتمع له تقاليده واعرافه إزاء المرأة ، وبالتالي فإن القول بإباحية النساء قول يجب إذا ما قبلناه على أنه من قبل خصومه على سبيل الدعاية لإماتة دعوته ، والتفسير الذي قد يكون مقبولاً وهو نتيجة لفكر القرامطة في المساواة بين أفراد المجتمع هو أن علي بن الفضل سهل أمور الزواج على راغبيه وذلك مقابل الصعوبة التي نفترضها سلفاً لدى امراء القبائل في تعسيره على طالبيه ، ومن ثم هذا التسهيل هو الذي أساه أعداؤه بالإباحة وأشاعوا ذلك إذن بين الناس ومن الأمور التي هي في حكم البديهيات أن المرء يكبر صغائر خصمه .

# ج ـ الدعوة الإسماعيلية والدولة الصليحية:

لم تحبط آمال الإسهاعيلية في تكوين دولة لهم باليمن وما أحدثه بهم علي بن الفضل يجب أن تطوي صفحاته مع طي العلانية لهذه الدعوة حتى يأتي الوقت الملائم لظهورها وهكذا تختفي الدعوة الإسهاعيلية في إطار الكتهان والسرية وبحوت منصور اليمن يرث الدعوة شخص يدعى عبد الله بن العباس الشاوري وتنتهي المدعوة منه إلى سلسلة من الدعاة المسترين (29) ، ثم إلى على بن محمد الصليحي الذي ينبري لهذه الدعوة فيخرجها من إطار السرية والكتهان إلى العلن ، والصليحي من الناحية الدينية ينحدر من أسرة سنية شافعية المذهب ومن الناحية القبلية ينتمي إلى أكبر القبائل اليمنية شأناً هي قبيلية همدان الكبيرة التي تضم أفرعاً متعددة من الأفخاذ والقبائل، وكان والدعلي شخصية ذات شأن وجاه مسود في قبيلته ، وقد تعرف على هذا الوالد أعنى على الصليحي الداعي

<sup>(29)</sup> انظر قائمة الدعاة المستترين بكتاب حسين فيض الله الهمداني ، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن مرجع سابق ص 59 ، 60 .

الإسهاعيلي سليهان بن عبد الله الزواحي وصار يتردد إليه بحكم شيخية الصليحي الوالمد في همدان والزواحي من العلماء الأثرياء ، وقد تسنم في ولد الصليحي غايسل المدكاء والنبوغ فأكثر من تردده وصار معلماً له ولا شك أن الوالد يجهل شخصية الزواحي السرية وهذه السرية هي أهم خصلة لدى الإسهاعيلية لأن الوالد وهو قاض سني لو علم بأمره ، أعني أمر الزواحي الداعي لمنعه ، إضافة إلى ذلك فإن الزواحي زرع للدعوة الإسهاعيلية في أرض خصبة معطاة وهي قبيلة همدان الضخمة العدة والعدد وذلك لعلمه بقوة شأنها وبأسها في وسط المجتمع اليمني ، وهذه الفكرة في الاستيلاء عملى قبائل بعينها كمان قد طبقها الهادي العلوي وبنوه مع آل الدعام والضحاك وهما عصب همدان وبموالاتها تسنى للهادي دخول واحتلال صنعاء (٥٥) .

وعما لا شك فيه أيضاً أن الصليحي الابن لم يعلن عن إسهاعيليته حتى توفي أبوه القاضي ، وإلا فلن يبلغ مأمنه في قبيلته ، كل تلك الأمور إذا ساعدت في أن تكون همدان \_ في عهد دولة الصليحي \_ إسهاعيلية وذلك لن يتأتى بالطبع دون أن تكون قد اجتمعت في شخصية الصليحي علي بن محمد شرائط الزعامة والتي كان قد أدركها قبلاً سليان الزواحي فيه قبل أن يضمه إلى الطائفة الإسهاعيلية ، يضاف إلى كل ذلك عنصر المال الذي أغرق فيه الزواحي الصليحي فقد و أوصى قبل وفاته بجميع كتبه وأعطاه مالاً جزيلاً كان قد جمعه من أهل مذهبه ه(10).

## د ـ الصليحي ونشر الدعوة الإسهاعيلية :

تصدى الصليحي بعد اعتناقه عقيدة الإساعيلية للدعوة إليها واتخذ من تجمع الحجيج اليمنين في مكة البدايات الأولى لنشر الدعوة ، ونجح الصليحي في امالة شيوخ همدان للدعوة وبايعوه عندئذ للولاء للدعوة ، وفي خلال خمسة عشر عاماً من الحرب مع شيوخ القبائل وأمراء الإمارات اليمنية استطاع بعد هزيمتهم أن يجمع كل ذلك التشتت المتمثل في الإمارات المنزوية على نفسها في دولة واحدة هي الدولة الصليحية وكما يقول العقيلي أن اليمن لم تشهد وحدة سياسية في تاريخها بعد الإسلام كما شهدته على أيام الصليحي (32) ، وإذا ما علمنا أن الفكر الإساعيلي هو الذي كان يحاول بسطه على ذلك

<sup>(30)</sup> انظر يحيى بن الحسين ، غاية الأماني مرجع سابق 1/5/1 الحسن بن يعقبوب الهمداني ، الاكليــل تحقيق محب الدين الخطيب 10/ص 67 المطبعة السلفية 1368 .

<sup>(31)</sup> يحيى بن الحسين ، غاية الأماني ، مرجع سابق 1 / 248 .

<sup>(32)</sup> المخلاف السلياني مرجع سابق 2/23.

الكم البشرى من سكان اليمن فإن النظام الاقتصادي والمالي في دولته التليدة كان لا بد أن يكون شبيهاً بذلك النظام الذي اختطه الفاطميون في مصر وشمال أفريقيا ويقول يحيى بن الحسين إن الصليحي كان يأخذ الأموال من الناس(33) ، ولعله يعني أنه كان يأخذ الأموال من المقتدرين ، وهذا يتوافق مع ما كان يفعله الإسماعيلية بمصر (34) ، وما أختبطه القراميطة في البحرين(35) ، في تبوزيع المثروات ، إضافية إلى ذلك أن هنالك مكوساً أو ضرائب تأخذ على بعض المريدين الذين يريدون أن يتفقهوا في أصول الدعوة كما يذكر الحمادي في كشف أسرار الباطنية (36) ، وقد أنكر أحد الباحثين (37) ، أن يكون الصليحي أو دعاته قد سنوا مثل تلك الرسوم التي أسماها الحمادي ( القسربان ) « والنجوي » ، واعتبر ذلك من قبيل الدعايات المغرضة ضد الصليحيين ، وهذا الإنكار يتنافى مع ما ذكره الدعاة الإسهاعيلية باليمن أنفسهم في سن تلك الرسوم أو المكوس وفي ذلك يقول الداعى اليمني إبراهيم بن الحسين الحامدي المتوفي سنة 557 : أنه (حتى لا بقع علم الكيفيات واللميات (!) في أيدى الجهلة الغفلة من فسقة الجن والأنس لأنه العلم المكنون المستور المصون ، ولا يظهـرون شيئاً من ذلـك إلا وحيا من لســان إلى أذن بعد قبض العهود المؤكدة وتغليظ المواثيق المشددة والامتحان بمدفع « النجاوي » و « النزكاة » و « الشراوي » و « الفيطر » و « الصدقيات »(38) . وهنذا عين منا يقبوله الحادي عن الإسهاعيلية في اليمن مع الاختلاف في التعبير والدواعي ، وهنا لا بعد لنا من أن نقف فيا أورده الحادي في كشف عن بعض تلك الأسرار في الدولة الصليحية الإسهاعيلية ، وقبل أن نفصل في صدور حكم على ذلك علينا أن نضع في اعتبارنا بأن الدعوة الإسهاعيلية أو بمعنى آخر عقيدة الإسهاعيلية تخضع باعتراف أهلها إلى نوعين من التفسيرات ، وهو ما يسمونه بالظاهر والباطن في معرفة النصوص المدينية ، أي أن همذه النصوص لها معنيان ظاهر جلى غير مراد وآخر خفى وهو المقصود بالتشريع بل أن بعض الأثمة الإسماعيلية ذهب إلى أبعد من ذلك الغاء أصلاً التشريع المحمدي بناء على

<sup>(33)</sup> انباء أبناء الزمن 1/ق 40 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1347 تاريخ .

<sup>(34)</sup> انظر د. عطية مصطفى مشرفة ، نظم الحكم بمصر في عصر الفاطمين مرجع سابق ص 51 ، 52

<sup>(35)</sup> بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام مرجع سابق ص 163 .

<sup>(36)</sup> انظر ص 13 .

<sup>(37)</sup> فيض الله الهمداني ، الصليحيون مرجع سابق 109 .

<sup>(38)</sup> كنز الولد ، طبع دار صادر بيروت 1970 .

أن دوره (30) قد انتهى بابتداء دور محمد بن إسهاعيلي متمم الدور السادس إضافة إلى انه مبتدىء الدور السابع فقد جمع هذا الإمام بين صفتين النبوة والإمامة هذا ما يقوله اثمتهم ودعاتهم وليس تجنياً عليهم ، يقول الإمام المعز لدين الله الفاطمي : « وعطلت بقيامه \_أي بقيام محمد بن إسهاعيل \_ظاهر الشريعة المحمدية لماكنان لمعانيها مبيناً ولا سرارها كاشفاً فأزال عن اتباعه اعتقاد النظاهر على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق بمخلوقاته ه (40) ، ويقول الداعي المطلق الحارثي اليهاني : « محمد بن إسهاعيل متمم الدور وخاتم الرسل المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به ه (41) .

إذا ما عرفنا ذلك علينا أن نتساءل عن كيفية معرفة الحيادي هذه التفسيرات أو تلك الأسرار خاصة وإن هذه المصطلحات « الأسرار » يعترف بها الإسهاعيلية ، وهذا هو المستشرق الروسي يفصح في كتابة « الحركات الفكرية في الإسلام » عن مصطلحات مشابهة لتلك المصطلحات التي ذكرها الحيادي : « كخبر الجنة » « وليلة الإمام » و « البلغة » ويوعز هذا المستشرق هذه المصطلحات إلى قرامطة البحرين وذلك يتفق مع ما أورده الحيادي في كشفه ، فهل كان ثمة حركة قرمطية داخل النظام الصليحي الإسهاعيلي ؟ أو أن ذلك من الأمور السرية في المدعوة الإسهاعيلية في اليمن ، أو أن الحيادي عرف ذلك عن الحركة القرمطية والصقه بالدعوة الإسهاعيلية ليكون ذلك جزءاً من عاربة هذه المعتلة في الموليحية .

غالب الظن أن ثمة حركة فلسفية سرية ضمن إطار الدعوة الإسهاعيلية في اليمن ، وأن هذه الحركة مقصورة على أعلام المذهب الإسهاعيلي ، واستطاع الحهادي أن يصل إليها ، ولكن ليس بالطبع أن تكون بذلك الشكل الفاضح في الناحية الأخلاقية ، وشيء من هذا القبيل في حركة الإسهاعيلية في اليمن بل وفي غيرها لا بد من قبوله يدل على ذلك ما صرح به أثمتهم ودعاتهم ، وبوجود تلك الكتابات المختلفة التي تحتوي على كلا التفسرين الظاهري والباطني . إضافة إلى كل ذلك ما أورده خصومهم عن فكرهم مما

<sup>(39)</sup> الدور عبارة عن بداية شريعة أو رسالة كل نبي حتى يقوم نبي آخر ينسخ تلك الشريعة وهكذا تنتسخ الشرائع عند الإسهاعيلية يقوم محمد بن إسهاعيلية الذي انتهت إليه غاية الشرائع ولا دور بعده إذا في الدور تكشف الشرائع ظاهرها وباطنها أما دور محمد بن إسهاعيل فدور ستر ، الحارثي اليهاني، الأنوار اللطفية ص 129 ، ود . مصطفى غالب ، تاريخ الدعوة الإسهاعيلية 134 .

<sup>(40)</sup> المرجع السابق ص 137 .

<sup>(41)</sup> الأنوار اللطفية ص 129 .

يتفق مع تلك التفسيرات للنصوص الدينية من الناحيتين الظاهرية والساطنية ، ولا يمكن أن تكت تلك المصادر عن الإسهاعيلية من فراغ دون أن تكون هنالك أبجديات أساسية في ذلك أعنى عقيدة الإسهاعيلية (42)

وفي سبيل نشر الدعوة الإساعيلية واجه على بن محمد الصليحي الخضم السني الكبير الذي ينتشر على المساحة الجغرافية خاصة المناطق الجنوبية والغربية ، وكما تقدم الكلام في مدرسة الفقهاء الجنابلة فإن الصليحي تعثر في دعوته ولم يجد ثمة مستجاباً لها الكلام في مدرسة الفقهاء الجنابلة فإن الصليحي تعثر في دعوته ولم يجد ثمة مستجاباً لها النز اليسير حتى هذا النز صار مبغوضاً في الأوساط اليمنية وهو الأمر الذي جعل المدعوة الإسماعيلية أن تبحث لها عن مكان آمن تحقق آمالها فيه دون اليمن ، وترجع أسباب تلك الإعاقة إلى موقف الفقهاء من أهل السنة المذين رفضوا تحقيق الأمال الإسماعيلية في بناء دولة علوية بين ظهرانيهم ، وقد فيطن كتاب ومؤلفوا الإسماعيلية إلى اعتناق الأقلية لفكرهم ورفض الأكثرية له فيذهبو يفلسفون ذلك القبول القليل للدعوة الإسماعيلية ويستشهدون بآي القرآن الكريم على ذلك يقول مؤيد المدين الشيرازي ، الملاساعيلية ويستشهدون بآي القرآن الكريم على ذلك يقول مؤيد المدين الشيرازي ، المتوفي سنة 470 هـ ، في صدد ذلك : « ولقد كنى الله عن ذلك القليل بالكثير فقال : ولم نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم عمن معك » (هود : 48) ، فقد جعل كل واحد منهم أمة ، كما عد إبراهيم أمة . ونحن نقول : أن الأمة والسواد الأعظم هم الذين غرقوا في البدع والشبهات وأهل بيت رسول الله على ، واتباعهم على قلتهم أمل السنة والجهاعة اجتمعوا وائتلفوا بعقائدهم وتحابوا وتواخوا في الله دون العدد الكثير أهل السنة والجهاعة اجتمعوا وائتلفوا بعقائدهم وتحابوا وتواخوا في الله دون العدد الكثير أسل السنة والجهاعة اجتمعوا وائتلفوا بعقائدهم وتحابوا وتواخوا في الله دون العدد الكثير ألم السنة والجهاعة المتمعوا بأبدائهم » .

## نظام الدعوة والدعاة الإسهاعيلية في اليمن :

كانت الدعوة الإسماعيلية في بداية أمرها في اليمن دعوة دينية صميمة ذلك أن مؤسسها على بن محمد الصليحي كان شخصية قوية الإيمان بمبدأ هذه الدعوة فنشط في

<sup>(42)</sup> المصادر غير الإساعيلية عن عقائد الإساعيلية كثيرة وعلى سبيل المثال كتاب الغزالي و فضائح الباطنية ، وقد رد على الغزالي اللداعي اليمني الباطنية ، وقد رد على الغزالي اللداعي اليمني الباطنية على بن الوليد المتوفي سنة 605 هـ ، بكتابه و دامغ الباطل وحتف المناضل ، حقى هذا الكتاب د . مصطفى غالب ونشرته مؤسسة عز الدين بيروت 1982 ، ومن الكتب الأخرى كتاب الباقلاني كشف أسرار الباطنية وكتابي الإمام الباقلاني كشف أسرار الباطنية ، إضافة إلى كتاب الحادي اليهاني كشف أسرار الباطنية وكتابي الإمام يحيى بن حمزة إفحام الباطنية المطغام ومشكاة الأنوار ، وما كتب متفرقاً في مختلف كتب الفرق الإسلامية ، وسوف نشير إلى طرف عما أوردته هذه المصادر عن عقائد الإسهاعيلية في الفصل الثالث من هذه المصادر .

بسط نفوذها ، ولكنه لم يستطع أن يحقق حلمه في تثبيت قواعدها الأصولية في نفوس المجتمع اليمني وظلت في أثناء حياته وبعد عاته محصورة في رقعة صغيرة من الأرض اليمنية ، وقد طرب الحكم الفاطمي في مصر بهذه الدولة التليدة في اليمن فآزرها وأرسل دعاته لتوطيد أركان الدعوة في ربوعها ، ولكن تلك الموازرة لم تثمر شيئاً إذ كان تيار الرفض لهذه الدعوة قوياً سواء من الجمهور السني أو الزيدي ، ولم يكن ثمة بد من القيادة الفاطمية في القاهرة إلا أن تبارك هذا النظام الجديد وتتمنى له التوفيق في أن يصل إلى نفوس المجتمع اليمني ، ونتيجة لأن نفوذ الدعوة الإسهاعيلية في اليمن كان ضعيفاً ولم يكن أكثر من دعوة سياسية كان الالتزام بمراعاة النظام الديني الإسهاعيلي ضعيفاً وانحصرت الدعوة في القائمين عليها فتولى مناصب الدعوة عناصر غير مؤهلة لأن يكونوا دعاة حسب التنظير الإسهاعيلي بل حدث تطور هام للغاية وهو أن تلي الدعوة امرأة وهو أمر لم يكن معهود في الإسهاعيلية إلا في اليمن ، وقبل أن نشير إلى كيفية تطبيق نظام الدعوة الإسهاعيلية في اليمن وتطوره لا بد لنا في هذا المضهار أن نشير إلى اللوائح الداخلية الإسهاعيلية بصفة عامة .

# تطور الدعوة الإسهاعيلية في اليمن:

تخضع الدعوة الإسماعيلية لنظام دقيق فيها يتعلق بالدعاة واختيارهم فهناك سلسلة من الدرجات كل درجة لها منصب يختلف عن الدرجة أو المرتبة الأخرى ، أما كيف دخل هذا النظام الحزبي بالتعبير المعاصر على الدعوة الإسماعيلية فقد يكون نتيجة لاستتار الدعوة فترة من الزمن وبالتحديد في العهد الأموي والنصف الأول من عهد العباسين ، وقد يكون هذا النظام قد استعاره الإسماعيلية من الفرق غير الإسلامية خاصة الفارسية كالمزدكية والبابكية إذا علمنا أيضاً أن هنالك كثير من المصادر تربط بين هذه الفرق وفرقه الإسماعيلية ، ويفصل مؤرخو الإسماعيلية هذه المراتب على النحو التالي :

- أ \_إمام .
- 2 \_حجة .
- 3 \_ داعي الدعاة .
  - 4 ـ داع البلاغ .
- 5 ـ داعى مطلق .
- 6 ـ داعي مأذون .
- 7 \_داعي محصور .

- 8 \_ جناح أيمن .
- 9 \_ جناح أيسر .
  - 10 \_ مكاسر .
  - 11 \_ مكالب .
- 12 ـ مستجيب (<sup>43)</sup> .

وأهم ما في هذه الرتب المراتب الأربع الأولى والأربع الأخيرة ، إذ رتبه كل من المكاسر والمكالب هي المدخول في الجدل والمناقشة واختيار العناصر المؤهلة لأن تكون ضمن الحزب الإسهاعيلي أو الفرقة الإسهاعيلية ، أما الأربع الأولى فالإمام وحجته هما المسؤولان التنفيذيان في الحزب الإسهاعيلي يليهها المرتبة الثالثة والسرابعة ، ونظام الدعوة الإسهاعيلية في اليمن هل كان يطبق هذا النظام الحزبي ؟

لا شك أنهم يطبقون ذلك ويدل على ذلك اسهاء الدعاة والحجج لأثمة الفاطمية أو الإسهاعيلية في اليمن فقد اطلقوا على السيدة أروى بنت أحمد لقب حجة الإمام المستنصر الفاطمي (توفي سنة 487هـ) في اليمن (487هـ) إضافة إلى الدعاة المطلقين التي امتلأت كتب الإسهاعيلية باسهائهم ، وهنا ملاحظة أنه ليس ثمة محاباة في شغر هذه المراتب للاقارب بل تخضع لنبوغ والمعية المريدين في وصولهم إلى هذه المكانة العالية ابتداء من مرتبة المستجيب .

أما المرتبة الأولى الإمام فهي محصورة على المنتسبين لأهل البيت فعبيد الله المهدي هو أول إمام معلن بعد طور الستر عندما أعلن دعوته وانتسب مباشرة إلى أهل البيت وعندما طعن في نسبته براءه الإسماعيلية من الشوائب التي يقدح في علويته (45).

والتساؤل هنا هل طبق هذا النظام الإساعيلي في ترتيب الدعاة في اليمن دون أن بكون هنالك اخلال فيه من حيث المحاباة في شغر هذه الرتب؟ في بداية الأمر يجب أن نعلم أن الدعوة الإساعيلية لم تنفصل عن الدعوة السياسية أعني أن الارتباط في الدعوة

<sup>(43)</sup> انظر تفصيل ذلك بكتاب عارف تامر ، القرامطة مرجع سابق ص 102 ــ 106 والـداعي ادريس عياد الدين الدامغ الباطل 1/ص 162 تحقيق د. مصطفى غالب نشر مؤسسة عز الدين .

<sup>(44)</sup> انظر فيض الله الهمداني ، الصليحيون مرجع سابق ص 180 .

<sup>(45)</sup> انظر د. غالب مصطفى ، تاريخ الدعوة الإساعيلية ص 165 ، 166 نشر دار الأندلس بيروت 1979 م .

الصليحية الإسماعيلية لم تنفصل عن الدعوة السياسية أعني أن الارتباط في الدعوة الصليحية الإسماعيلية الديني والسياسي كان ارتباطاً عضوياً ولم تنفصل الدعوة الدينية عن الدعوة السياسية إلا في وقت متأخر وهو الوقت الذي بدأت فيه الدولة الصليحية في التفكك والأنهيار.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن الصليحي علي بن محمد ورث الدعوة من الشيخ سليهان الزواحي وانتظم بعد ذلك في سلك الدعاة بعد أن مهد له الزواحي الأمر مع المستنصر بالله الفاطمي (46)، ثم قتل الصليحي على يد سعيد الأحول أحد أمراء بني نحاج سنة 459 هـ، وخلفه على الحكم ابنه المكرم أحمد بن علي وكان المكرم أصغر أبنائه إذ توفي أخوه الذي كان ولاه العهد وعمره 27 عاماً، وتولى رئاسة الدعوة في هذا العمر المبكر منافي لقواعد الدعوة الإسماعيلية حيث أن هذا الطور من العمر حسب الترتيب الإسماعيلي ولشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وثلاثين سنة، وهم الذين عرفوا بصفاء الجوهر وجودة القبول وسرعة التصور (47)، وهم بهذه الحال ليسوا مؤهلين لتحملي مسؤلية الدعوة بعكس الذين يلونهم في العمر من 30 إلى 45 سنة فهؤلاء مخازن العلوم والمعارف (48). والأمر الأكثر من ذلك أهمية أن زوجة المكرم السيدة أروى بنت أحمد هي التي تولت الحكم من زوجها عندما مرض (49)، وقيل انكفا على الشرب والدعة (50).

هذا الجديد في الدعوة الإسماعيلية هو أنه أولاً سمح للأدارب بتولي منصب الدعوة - داعي الدعاة - ذلك الأمر الذي كانوا يعارضونه من قبل فقد أقبال عبيد الله المهدي الداعي سعيد الجنابي القرمطي في البدايات الأولى لعلاقة القرامطة بالإسماعيلية (51) ، الأمر الثاني هو إدخال عنصر المرأة في الدعاة بأن تصل إلى درجة الحجة ، وهذا تطور نوعي في الدعوة الإسماعيلية وهو لم يطبق في أقباليم الدعوة الإسماعيلية إلا في اليمن ومن الملاحظ أن السجلات المستنصرية تخلو من هذه الالقباب

<sup>(46)</sup> فيض الله الهمداني ، الصليحيون ص 68 .

<sup>(47)</sup> عارف تامر ، القرامطة ص 97 .

<sup>(48)</sup> المصدر السابق ص 98 .

<sup>(49)</sup> الصليحيون .

<sup>(50)</sup> ابن الديبع ، قرة العيون 261 .

<sup>(51)</sup> القرامطة ص 144.

أعني القاب الدعاة وتصف دعاة الصليحيين وهم الحكام في الوقت نفسه بألفاظ أقرب إلى المعاني السياسية منها إلى الدينية كنعت الصليحي المؤسس الأول للدعوة وهو داع في الأصل « بالأمير الأجل نظام المؤمنين » ، وقد سرى هذا النعت على ابنه المكرم ، أما السيدة أروى بنت أحمد فقد جاء ذكر اسمها في هذه السجلات ، وهي قائمة الرسائل المتبادلة بين الصليحين والمستنصر بالله الفاطمي ، مصاحباً بنعتها « ذخيرة الدين عمدة المؤمنين كهف المستجبين » .

وسياح الدولة الإساعيلية للصلحيين بتبوء المراكز العليا للدعوة بالإضافة إلى المناصب السياسية إغا مرجعه بالدرجة الأولى إلى أمر سياسي ذلك أن الدولة الإساعيلية الفاطمية ما كانت تطمع أن تكون اليمن تحت أمرتها وعندما تسنى لها ذلك بقوة الصليحيين الهمدانية استطارت فرحاً وحبوراً في أن تجد لها مكاناً في قلب الجزيرة العربية وبالتالي لم يسعها إلا أن تمنح هؤلاء الدعاة الحكام « بركاتها » ومزيداً من الدعوات الأمامية « الصالحة »(52) ، حتى أن الملكة أروى حين انبرى الداعي أبو حمير سبأ بن أحمد توفي ( 492 هـ) لخلافة المكرم أحمد بن علي رفضت أن يؤل الحكم إليه وإزاء ذلك وورثت الخلافة لطفلها الصغير ، فإكان من المستنصر الفاطمي إلا أن أقرها على هذه الخلافة في مبدأ التوريث(53) .

بالإضافة إلى ذلك أن سياح الدولة الفاطمية بمبدأ توريث الحكم في الأسرة الصليحية دون أن يطبق برنامج الدعوة الإسهاعيلية عليهم إنما هو تقرير لاستمرار الحال على ما كان عليه من قبل في اليمن كاستقلال الزياديين بمناطق تهامة وزبيد وولائهم اسميا للعباسين وكذا اليعفريون في صنعاء والمعنيون بين معن في عدن وحضرموت ، وذلك يعني بأن اليمن كان عصياً في الإنضواء تحت راية الحكم المركزي في بغداد والقاهرة ، وذلك نتيجة طبيعة لاستشراء العنصر القبلي في أوساطه ، فالقبائل أولاً وأخيراً هي التي تقرر شخصية الأمير أو الحاكم ، وإذا ما رغبت عنه قلبت له ظهر المجن حتى دولة علي بن الفضل التي كسرت شوكة تحالفات شيوخ القبائل والاقطاعيين من الأمراء لو لم يكن رافعاً النزعة القحطانية في وجه خصومه العلويين الهادي وبينه وزميله منصور اليمن لما استطاع أن يقيم وأد دولته ، وعندما كشف عن برنامجه الإصلاحي وبيانه السياسي

<sup>(\*)</sup> السجلات المستنصرية ص 122 .

<sup>(52)</sup> انظر المرجع السابق ص 34 ، 8ظ .

<sup>(53)</sup> الصليحيون ، مرجع سابق ص 71 .

المخالف للعقيدة الإسلامية تساقطت الأحلام القرمطية بمجرد موته المدبر من قبل تلك القوى والتحالفات ، هذه الصورة تنطبق أيضاً على الدولة الصليحية في اليمن فلولا القبائل الهمدانية التي كانت « لحمة دولته وسداها »(54) ، لما استطاع أن يقيم الصليحي على بضعة أشبار مركزاً للدعوة الإسماعيلية في « حراز »(55) ، وقراءة لما بعد العنصر القبلي في اليمن تتضح معالم الشخصية اليمنية في انحيازها إلى الاستقلال عن كل ما كان خارج قطرها .

## هـ - انتقال الدعوة الإسماعيلية من اليمن إلى الهند:

لم يكن بمقدور الدولة الصليحية الاستمرار وسط الكثافة السنية التي تحكمها والتي تنظر إليها على أنها دولة للكفرة والملحدين بالرغم من تسامح هذه الدولة إزاء هذه الكثافة كذلك أيضاً الحراب الزيدية التي ما أن تواتيها الفرصة حتى تنهش جسم هذه الدولة وإضافة إلى كل ذلك الخلافات المداخلية بين الصليحين والزواحيين بيل والخلاف الأساسي داخل البيت الصليحي فالسيدة الملكمة أروى بنت أحمد دخلت في صراع سري سلبي مع الداعي أبو حمير سبأ بن أحمد هذا الداعي الذي احتال عليها بشتى الطرق في أن يدخلها بيت طباعته وينفرد بارث البيت الصليحي ولكنه لم يفلح ، فقد وقفت هذه السيدة دون ظموحه السياسي وألبت عليه أعوانها في الداخل والخارج ليوقفوا ذلك الطموح ، وحينها انتصرت عليه لم يكن ثمة طريق إلى شرخ جدار عنادها سوى بأن يعقد عليها قرانه ولكنه أيضاً رفضت هذه الزيجة المغرضة ، ولم يكن أمام أبو حمير سبأ إلا أن يلتجيء إلى الخليفية الفاطمي المستنصر بالله أن يقنع هذه السيدة الحاكمة بالنزواج من الداعي المذكور ، ولكن وبعدها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم منها الزواج ومن ثم تركها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم منها الزواج ومن الداعي المذكور ، ولكن وبعدها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم ومن ثم تركها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم ومن ثم تركها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم) . ومن ثم تركها أبو حمير سبأ بن أحمد لشأنها (قاعم) .

وتستمر السيدة أروى بنت أحمد في الحكم ولكن وسط صراعات داخلية وثورات اقليمية من قبل الفقهاء في التعكر وزبيد وحروج صنعاء عن دائرة حكمهم لقيادة السلطان حاتم بن الغشم الهمدان (65)

<sup>(54)</sup> قصبة الدعوة الإسهاعيلية في أبتداء أمرها وهي في شهال غرب صنعاء

رُدِّةً) انظر تفصيلُ ذلك بقرة العيون مرجع سابق ص 268 .

<sup>(56)</sup> المرجع السابق ض 284 .

وفي نهايسة المطاف تتنازل السيدة أروى عن الحكم بصورة غير مباشرة إلى المفضل بن أبي البركات الحميري (توفي سنة 542 هـ) الذي اسمته « رجل البيت » في اثناء ذلك كانت الدعوة الإسهاعيلية قد بدأت في حزم امتعتها استعداداً لرحلة آلاف الأميال صوب الهند ذلك أنه لم يبق منها في اليمن سوى الدعاة المطلقين المخلصين للدعوة وهؤلاء ليس بأيديهم شيء سحري يوطد أركان الدعوة فكها أشرت بأن الفقهاء كانوا بالمرصاد لهذه الدعوة وكانوا محرضون الناس على النفور منها الأمر الذي جعل الدعوة بالمرصاد لهذه الدعوة والمريدين الخلص ، وكان نتيجة لاضمحلال أمر الدعوة الإسهاعيلية في مورز بين الدعاة والمريدين الخلص ، وكان نتيجة لاضمحلال أمر الدعوة الإسهاعيلية في اليمن أن اتخذت السيدة أروى بنت أحمد قراراً مصيرياً بفصل الدعوة الإسهاعيلية في اليمن عن مركز الخلافة الفاطمية بالقاهرة وذلك بعد اغتيال الأمر بأحكام الله الفاطمي اليمن عن مركز الخلافة الفاطمية بالقاهرة وذلك بعد اغتيال الأمر بأحكام الله الفاطمي السيدة أروى إمامة عبد المجيد ، وترى الإمامة لابن الأمر الطيب الذي تشكك المصادر السيدة أروى إمامة عبد المجيد ، وترى الإمامة لابن الأمر الطيب الذي تشكك المصادر الطيب الطفل كان خطة من السيدة آروى لانفصال اليمن عن مصر والاحتفاظ للطيب الطفل كان خطة من السيدة آروى لانفصال اليمن عن مصر والاحتفاظ اللسلطتين السياسية والدينية في يدها ذلك أن قصة الطيب بن الأمر هي « قصة أقرب إلى السلطتين السياسية والدينية في يدها ذلك أن قصة الطيب بن الأمر هي « قصة أقرب إلى الواقع التاريخي »(85).

والتساؤل هو أنه لماذا أقدمت السيدة أروى على الخروج من الدائرة المركزية للدعوة الإساعيلية ؟ ، هل لأنها أدركت باستحالة قيام الامبراطورية الإساعيلية في الشال

<sup>(57)</sup> الصليحيون مرجع سابق ص 168 وفي هذا الصدد لابد لنا من أن نشير إلى أن الإمام عند الإسهاعيلية يشترط فيه ألا يكون عقيها وهو شرط لا يظهرونه وإنما لا بد منه وعندما لم يعقب الأمر ذهب إسهاعيلية اليمن إلى الإدعاء بأنه مات وزوجته حامل بالطيب ، واشتراط الانجاب في الأثمة له علاقة بالرؤية المتيافزيفية الفلسفية ومؤاد هذه الرؤية أن الإمامة اختيار رباني بالنص ظاهريا وبالتأويل الباطني خفياً ، هذا الخفاء وهو الرؤية الفلسفية كها أشرت وهي أن تركيبة الإمام الجسدية من أحسن طينة كونت من أعذب المياه وأحلى الفواكه وإذا تسلم الإمامة وأراد الله (العقل الأول) أن يرفعه إليه بتخليصه من الهيولي فيتحد بالنور الإشراقي مرة أخرى لما فاض منه في بداية الأمر ، فإنه يهيء له أكل فواكه فيها ذلك السر « فيتغذى بتلك الجملة وتظهر له الإشارة وهو التجلي به وظهور النور به فيشير به من ساعته ويشير إليه وهذا القول هو سر الإمامة » ، ويقول حميد الدين الكرماني : « وأول ما يستصلح للإمام في إمامته ألا يكون عقيهاً ثم وجود عقبه ونسله إذ كان من لا عقب له لإمامة فيه » . كنز الولد ص 191 ـ 193 ، والحارثي الياني الأنوار اللطقية 121 .

<sup>(58)</sup> الصابيحيون ص 169.

الأفريقي والشرق العربي وبالتالي فليس ثمة داع قوي يجعلها ترتبط باحلام يرفضها واقع الحال خاصة وإنها تسمع الأخبار الآتية من مصر عن المؤامرات التي تعتمل في الـدولة الأم وما آل إليه حالها من تنافس الأمراء على السلطة دون الإهتمام بأمر الدعوة ؟

أو أن السيدة أروى رأت بأم عيني رأسها أن الدعوة الإساعيلية في اليمن زرعت في أرض سبخة وبالتالي فالأمل في الإنبات فيها كالأمل في الأمطار من سحب الصيف ؟ كلا التساؤلين فيه نصيب من الحقيقة ومن ثم كان على الدعاة الإساعيلية وهم الجوالون في الأفاق أن يبحثوا عن مكان أمين تستظل فيه الدعوة ، ولم يكن أمامهم من بد سواء الهجرة إلى القارة الهندية هناك حيث الناس عجم عن الحقيقة وحقيقتهم السرية ، وهكذا أخذوا قماطير دعوتهم واتجهوا بها صوب الهند ليبدأوا رحلة جديدة كما هو شأنهم في التنقل والارتحال ، وذلك كله إنما كان نتيجة لمقاومة الدعوة العلوية الإسماعيلية سواء في مصر أو اليمن حيث تتشابه الأحوال في الكثافة (69) للمهور أهل السنة .

<sup>(59)</sup> انظر الفصل السابق عن فقهاء الحنابلة في اليمن وانظر أيضاً الصليحيون مرجع سابق ص 223 .

## الفصل الثاني

# آراء الإسهاعيلية الكلامية

تختلط آراء الإسهاعيلية الدينية بالأفكار الفلسفية ، وهذه السمة هي الغالبة على تراث الإسهاعيلية الفكرى ، وحينها كنت أهم بكتابة هذا الفصل في الآراء الكلامية للإسهاعيلية وجدت نفسى إمام مشكلة كبيرة في كيفية الفصل بين الأراء الكلامية بالمعنى المتعارف عليه عند المتكلمين ، وهي الكلام في التوحيـد والصفات والأفعـال وبمعني آخر التوحيد والعدل ، وبين تلك الآراء الفلسفية التي ضمنوها مؤلفاتهم التي هي في الأساس تمثل فكر الإسهاعيلية أعنى الفكر التأويلي الباطني ، إزاء هذه المشكلة ذهبت انقب عها إذا كان في إمكان فصل المسائل الكلامية من خلال ذلك التراث الفلسفي وفي أثناء بحثى وقرائتي لبعض الكتب في التراث الإسهاعيلية وقفت على كتابين هامين يعبران في الأساس عن مسائل أصول الدين الأول كتاب « تاج العقائد » للداعى الإسماعيلي اليمني المطلق على بن الوليد المتوفي سنة 605 هـ ، فوجدت أن هذا الكتاب يكاد ينفرد عن غيره من مؤلفات الإسهاعيلية بصبغة كلامية أي أن الطابع الكلامي هو الذي يغلب عليه وإن كان لا يخلو من خـلال التعبيرات والألفـاظ الفلسفية ومن ثم اعتمـدت عليه في إخـراج هـذا الفصل ، وهو يمثل الرؤية الظاهرية لاعتقادات الإسهاعيلية في أصول الدين مقابل الرؤية الباطنية التي نجدها في أغلب مؤلفاتهم ، وقد أشار هذا الداعي إلى قلة كتابات الإساعيلية في علم الكلام وقال في ذلك: ﴿ إِنْ جَمِيعٌ مِنْ تَقَدُّم مِنْ أَرِبَابِ المقالات قد نسج على مقالته بأقوال يرجع إليها طالب الفائدة وجعلها مشتملة على مباني إرادية وسهاها عقيدة ، أول ما يعتمد طالب تلك المقالة عليها . . . وهذا أمر قد وقع الاتفاق عليه إلا أهل هذا المذهب \_ يعنى الإسماعيلية \_ فأني لم أجد أحداً من أمثالي بنا فيه عقيدة يرجع إليها الطالب فيها يعتمد عليه إليها ويقول في بيانه ما يده منها فينزول الخلاف من بسين طالبي هذا المذهب برجوعهم إلى ما دونته مشائخهم ه(1) .

الكتاب الثاني ، وهو أيضاً لابن الوليد ، و الدامغ الباطل وحتف المناضل » ، وهو رد على كتاب أبي حامد الغزالي و فضائح الباطنية » ، وضمنه بعض اعتقادات الإسهاعيلية في مسائل علم الكلام ، إلا أن الأول ، أعني كتاب و تاج العقائد » أشمل وأعم من هذا الكتاب الأحير الذي يغلب عليه طابع الحياسة والتعصب والتكفير لمخالفيهم وبصفة عامة فإن مؤلفات علي بن الوليد واضحة لا يكتنفها الغموض كغيره من مؤلفي الإسهاعيلية الذين اعتمدوا الغنوص الفلسفي مادة أساسية في كتاباتهم كها سنرى في الفصل الثالث .

أما كوني أخص بالتناول تراث الإسهاعيلية في اليمن فلأن ذلك له عبلاقة بموضوع هذه الدراسة فهي عن الاتجاهات الفكرية في اليمن ، ومن ناحية أخرى تراث الإسهاعيلية سواء الكلامي أو الفلسفي إنما خرج أصلاً من اليمن ، وكها يقول الدكتور مصطفى غالب في مقدمة كتاب ( تاج العقائد ) : ( إن اليمن كانت المركز الأكثر نشاطاً بالنسبة للدعوة الإسهاعيلية أو المدرسة الأكثر انتاجاً وفائدة من الوجهة العلمية فالمؤلفين الذين تخرجوا منها قدموا أقوم المؤلفات التي تظهر الوجه الصحيح للفلسفة الإسهاعيلية »(2).

والتراث الإسماعيلي كله على علاته كل لا يتجزأ فيها يقوله القاضي النعيان في « تأويل دعائم الإسلام » هو نفس ما يقوله الكراماني في « راحة العقل » ، وهو أيضاً ما يقوله الحارثي اليهاني في « الأنوار اللطفية » ، وكل واحد من هؤلاء المؤلفين من بلاد ، فالأقليم الجغرافي لا يؤثر في مناخ الفكر ، خاصة إذا ما كنان أصحاب هذا الفكر تحت لواء واحد ويشربون من معين اعتقادي ديني واحد ، كما هو الحال في الإسماعيلية أو حزب الإسماعيلية .

ولكن إذا ما كان هنالك من استثناء من هذه القاعدة فهو يتمثل في اتجاه الداعي على بن الوليد فهو اتجاه واضح الرؤى والمعالم في أصول الدين فلذلك نجد أن ابن الوليد الإسهاعيلي يكفر معظم الفرق التي تنتسب إلى الإسهاعيلية كالدرزية والجليلية والعادية والحاكمية ، ويقول في هذا الصدد : « أنه لما طال الزمان وحدث في هذه الديار \_ يعني اليمن \_ من الغلاة وتشتت أهلها ودرست تلك الكتب وفسدت أكثر خواطر الناس ،

<sup>(1)</sup> تاج العقائد ومعدن الفوائد ص 12 نشر دار المشرق بيروت دون تاريخ .

<sup>(2)</sup> مقدمة تاج العقائد .

وجاءت عن عدة على أرباب هذا المذهب في عدة أوقات أوقفت خواطرهم مع ما ورد من ديار الشام لما فتحت من المذاهب كالعادية والحاكمية والذهبية والدرزية والمحصبية والجليلية والنصيرية والتعلمية المذين يقولون بالحلول والتجسيم فاحتجوا بهذا المذهب ستراً على ما هم عليه ودرسوا ما قد وجدوه من الكتب والحقائق واستمر الفساد فلم يبق من المدين إلا سامه ولا من التوحيد إلا رسمه »(3). ويقول أيضاً في كتابه « المدامغ الباطل » عن حقيقة الإسماعيلية: إنه لا يوصف بالإسماعيلية من هذه الفرق الآنفة إلا فرقة الإسماعيلية ويرفض(4) ، كل تلك الفرق التي نسبها الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية » إلى الإسماعيلية كالقرمطية والقرامطة والخرمية والسبعية والإسماعيلية والمباركية والمحمرة والتعليمية ، فهذه الفرق التي ذكرها الغزالي - كما يقول - « ووسمها بما وسمها من الألقاب والأسامي التي سردها إنما يلزمنا منها اسم فرقة واحدة وهي الإسماعيلية ، وهم المعتزون إلى مولانا إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر . . . فهذه التسمية لازمة لنا وبها على سائر الفرق شرفنا وفخرنا لاستقامتنا على طريق الحق في اتباع أئمة المدى فسقونا ماء غدفاً «6) .

أما وصف الإساعيلية بالباطنية فإن ابن الوليد يقيده في قبول إطلاقه على الإساعيلية بقيد وهو أنه إن كان لكل ظاهر من الكتاب معنى باطناً ؛ بمعنى أنه مفسر له فحسب فتلك كما يقول : « عقيدتنا التي ندين بها الله وعليها دل كتاب الله وإليها دعا رسول الله ها(٥) ، غير أن ابن الوليد وغيره من مؤلفي الإسماعيلية لم يقفوا عند ما دل عليه الكتاب ودعا إليه الرسول بل تأولوا النصوص تأويلات فلسفية ها(٥).

أما منهج ابن الوليد في مسائله الكلامية فهو منهج شبيه إلى حد ما بمنهج المعتزلة ،

<sup>(3)</sup> تاج العقائد ص 13 .

<sup>(4)</sup> المدامغ البياطل وحتف المنياضل د . مصطفى غالب 1/ص 63 نشر مؤسسة عز الدين بيروت 1982 .

 <sup>(5)</sup> فضائح الباطنية تحقيق د. عبد الرحمن بدوي ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر 1964 القاهرة انظر ص 11 .

<sup>(6)</sup> المرجع السابق 1/64.

<sup>(7)</sup> انظر ابن الوليد نفسه الذخيرة تحقيق محمد حسن الأعظمي ، نشر دار الثقافة بسيروت 1971 فهو في هذا الكتاب يذهب نفس مذهب بقية مؤلفي الإسهاعيلية في القول بالسابق والتسابي وإن السابق هـو العقل الأول يليه التالي العقل الثاني إلا أنّه في مؤلفه تاج العقائد مختلف لكونه لعامة الناس ، أي يقرأ دون أخذ المواثيق كها هو الحال في المؤلفات ذات الإتجاه الفلسفي الإشراقي .

فهو لا يختلف عنهم سوى في مسألتين هامتين الأولى مسألة الإمامة فرأي ابن الوليد فيها هو رأي عامة الشيعة ، المسألة الثانية مسألة النظر ، فإذا كان المعتزلة يرون أن النظر واجب على المكلف في معرفة الله وجوباً غير مرتبط بوجود الشرع وأنه تعالى لا يبعث الكذابين من الرسل فإن النظر عنده ، أي عند ابن الوليد ، وهو أيضاً رأى الإسهاعيلية لا يتأتى إلا عن نصبه الله ، ويعني بذلك الإمام ، فمن الإمام يتلقى المكلف معرفته ، هذه المعرفة التي صدرت كها يرى الإسهاعيلية من شخص معصوم عن الخطا . وهذا اختلاف جوهري بين المعتزلة والإسهاعيلية إلا أن الإسهاعيلية يوافقون المعتزلة في نفي الجبر والقول بحرية الفعل ، وأن هذا الأخير هو مناط المسؤولية الأخلاقية ، كها يوافق الإسهاعيلية المعتزلة في نفي الصفات الزائدة ، ويرون أن الصفات أصلاً « لا تلحق إلا الأجسام والنفوس » ، وسوف نعرض لذلك كله بالتفصيل في الفقرات التالية :

#### 1 ـ التوحيد :

#### أ\_حدوث العالم والدلالة على صانعه:

لا يختلف تناول الإسماعيلية في الدلالة على حدوث عن أدلة المتكلمين وخاصة متكلمنا على بن الوليد من حيث أن هذا العالم خاضع في مبدأ وجوده للعلة والمعلول والتغيير من الكون إلى الفساد ويقول هذا المتكلم أعني علي بن الوليد في هذا الصدد: وإن العالم محدث كاثن بعد أن لم يكن ودليل الافتقار فيه يدلنا على احتياجه والمحتاج في وجوده إلى غيره يتعلق بالدليل على حدثه ذلك أنا شدها ناه تارة يجتمع وتارة يفترق وكونه لا يبقى على حالة واحدة بل توجد فاسدة بعد الكون وقد كانت بعد الفساد فهي بهذه الأحوال تدل على حدثها هره .

أما دلالة العلة على المعلول في حدوث العالم فواضحة في كون العلة متسببة في حركة المعلول ويناقش ابن الوليد هذه الفكرة فيقول أن حركة الطاحونة غير الطاحونة وعلة حركة الأشخاص كالحيوانات غير الحيوانات بدليل بقاء هذه الأشخاص بعد الحركة ، وبالتالي فالعالم وما يحويه ذاتاً واحدة من حيث الجسمية ( وقد ثبت أن حركة المتحرك وسكون الساكن ليس من قبل ذاته فوجب أن يكون المحرك المسكن هو المحدث )(9).

<sup>(8)</sup> تاج العقائد ص 18 .

<sup>(9)</sup> تاج العقائد ص 18 .

وإذا كان العالم حادثاً بعد أن لم يكن فمن الذي أحدثه وصنعه بهذه الأشكال والصور المحكمة في الدقة والنظام؟ سنرى في الفصـل الثالث بـأن فلاسفـة الإسهاعيليـة يطلقون على الله تعالى المحرك الأول ، وهو محرك ارسطو على أن محرك أرسطو شخصية سلبية مجرد من القدرة والإبداع ومنكفى على نفسه في عزله وتأمل لذاته والأشياء التي تصدر عنه إنما تصدر لا عن إرادة بـل عن ضرورة ، وليس الأمر كـذلك عنـد الـداعي الإساعيلي فالله ، سبحانه ، صانع العالم على سبيل الإختراع ، والإختراع لا يكسون إلا من مبدع مدرك لما يبدعه فهو لا بدأن يكون حياً قادراً عالماً بما سيفعل وإلا ما كان مبدعاً، ويناقش ابن الوليد صفات الله في مسألة الصفات وإن كان ينفي عنه تلك الأوصاف ، أي قادر عالم إلخ . . . ويسلبها عنه باعتبارهما من صفات المخلوقين إلا أنه هنا يتعرض لمسألة الإدراك من حيث أن الله صانع مبدع ، وهو في هذا الصدد يقسم المعرفة التي بها الإدراك إلى أقسام ثلاثة : معرفة عقلية ، وهي المعرفة المتأتية بواسطة كالبديهات الضرورية ومعرفة استدلالية برهانية كالقضايا المركبة ومن حلال هذه التقسيهات للمعرفة يصل ابن الوليد إلى معرفة الصانع وكما يقول تعبيره: « ولما كان ليس بدى كيف فيكون مدركاً بحس ، وليس بـذي سمة فيكـون مفعولًا بفعـل كان إليـه وإلى اتيانه من جهة إقامة البراهين القائمة بين الحس والعقل على صيغة ما هـو موجـود في عالم الملك والشهادة اللذان مهدا لعقولنا ونفوسنا البطريق إلى الكلام عليها ، وكنا إذ عللنا العالم ودللنا إلى حدثه وإقامة الشهادة بصحة ما قصدناه كان حدوثه شاهداً بوجود محدثه . . إذا فالمحدث هو الصانع تعالى والعالم محدث مصنوع يقتضي وجود الصانع تعالى وتقدس لا إله إلا هو»(10) .

### ب ـ القديم واحد ليس كمثله شيء :

يستعير ابن الوليد الفاظاً وتعابير فلسفية في التعبير عن قدم الله تعالى وكونه واحد لاشريك له لا عن عدد، وتلك التعابير إنما من تأثير التراث الفلسفي الذي طغى على الفكر الإسهاعيلي، ويقول ابن الوليد عن حقيقة القديم وهوالله تعالى: أنه مالم يكن ليسا، أي معدوماً كالموجودات التي كانت ليسا ثم صارت أيساً، أي مرجودة، وهذا التغير والتنوع لا يصدق على الله تعالى فهو تعالى: « قديم غير متفتح الوجود إذ ليس في الخلقة من يستحق أن يعبر عنه من القول بأحسن من هذه العبارة -أي القدم - إلا من خرمت الألسن والأفواه عن جلالته وخضعت العقول معترفة في القصور عن وصفه

<sup>(10)</sup> تاج العقائد ص 20 .

وكاله ». وهو تعالى ليس كمثله شيء ولا يشبه شيئاً من الأشياء ليس بصورة ولا جوهر ولا عرض ولا مادة ، وهو غير مفتقر إلى شيء من غلوقاته مصداقاً لقوله تعالى : في أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد ﴾ ( فاطر : 15 ) ، الذي لم يزل أولاً بلا توهم غاية ، وآخر بلا انقطاع نهاية ، فلا حد يحده ولا أزمنة تعده ، خالق الأشياء ومحدثها بعد أن لم تكن بلا تعب ونصب ولا حركة ولا سكون ولا مثال احتوى عليه ، لكنه ابتدعها ابتداعاً واختراعها اختراعاً لا من شيء صنع ما صنع ولحاجة دبر ما دبر هذا هو تصور الإسماعيلية في التوحيد وهو صورة تجريدية لما ينبغي أن تكون عليه الذات الإلهية ، وهذا التصور هو نفس تصور المعتزلة الذين ذهبوا فيه إلى سلب كل ماي تخيله الوهم من صفات الذات الإلهية (21) .

وينفي ابن الوليد عن الإسماعيلية ما ذكره الغزالي في « فضائح الباطنية » بأن الإسماعيلية يقولون بإلمين قديمين لا أول لوجودهما إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني ، واسم العلة السابق والمعلول التالي(13) ، ويقول في ذلك : « نحن ثقول أن من يقول بإلمية إثنين ظاهر بين الفساد والاعتلال ، لأنه لا يخلو أن يكون الإلمان اللذان ذكرهما أي الغزالي . متساويين في الذوات والحالات والصفات التي أوجبها لهما أو متباينين ، فإن كان متساويين في جميع ذلك من كل الوجوه فهما إذا شيء واحد ولا معنى للإثنينية فيهما ، وإن كانا مختلفين في الذات والصفات فباختصاص كل واحد منهما بما باين صاحبه من ذات أو صفة يجب تقدم مخصص خصص كل واحد بما اختص به والمتقدم عليهما هو الله ما «(14) .

إلا أن ما ينكره ابن الوليد يثبته الحارثي اليهاني (توفي سنة 584 هـ) وهو داعي إسهاعيلي أيضاً مؤكداً ما ذهب إليه الغزالي في « فضائح الباطنية » ، وهو معاصر لابن الوليد ومن بلده ، وإن كان الحارثي لا يقول بآلهيتها وإنما يقول بفكرة السابق والتالي ، ويجعل السابق نتيجة أو صدر عن الله بسبب ولهمه بالله وهو له بمثابة الحجاب واسهاه : علمه الذي علمه وقام به فاعلاً(15) . وهذه الفكرة كها تقدمت الإشارة هي فكرة المحرك

<sup>(11)</sup> تاج العقائد ص 30 .

<sup>(12)</sup> انظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين عن عقيدة المعتزلة في التوحيد تحقيق محمد عمي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية 1969 م القاهرة الجزء الأول ص 235 .

<sup>(13)</sup> فضائح الباطنية ص 39 .

<sup>(14)</sup> الدامغ الباطل 1 /132 .

<sup>(15)</sup> الأنوار للطفية مرجع سابق 84.

الأول لأرسطو إنما أشرت إليها هنا تأكيداً لما ذهب إليه الغزالي عن الباطنية .

#### جـ ـ نفى الصفات عن الله:

ينفي الإسباعيلية كل الصفات عن الله تعالى لأن الصفات كما يرون إنما تكون لمجواهر والأعراض ، ولا يثبتون له تعالى سوى أنه الموجود الأول الخالص العدم حتى اسم الله فهو صفة وتجوزاً أطلق عليه ، وقد فسره الحارثي اليباني بأنه مشتق من الوله وباتالي فلا يكون إلا وصفاً لله تعالى(10) ، وهذا ما يذهب إليه أيضاً الداعي عبدان في أن اسم الله إنما هو صفة للهوية فلذلك قال « باسم الله » في قوله : « بسم الله المرحن الرحيم » ، فلو كان له اسماً أي الله \_ كما يقول \_ لما قال باسم الله بل كان يقول : بالله(17) ، ومن ثم فالتوحيد كما يقول المداعي علي بن الوليد : « نفي الصفات عن المتعالى سبحانه فإذا اثبتها فلا توحيد لأن الدليل قد قام على أنه كان ولا صفة فالقدم له خالص ، ولا يكننا التعبير عنه بما فينا من الأعراض والجواهر»(18) ، والتوحيد أيضاً كما يقول الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي : أن « لا يدخل تحت اسم ولا صفة ولا يؤما إليه بالإشارة مكيفة ولا يقال عليه حياً ولا قادراً ولا عالماً ولا عاقلاً ولا كاملاً ولا تاماً ولا فاعلاً " (19) .

ونفى الإسهاعيلية للصفات كها يرى الغزالي إنما يرمون من وراثه إلى نفي الصانع ولكن وكسها يقول لا يسعهم التصريح بمشل ذلك إذ النساس لن يقبلوا مشل هدا المذهب (20).

ولا ينكر الإسماعيلية ما ذهب إليه الغزالي من نفي الصفات ولكنهم ينكرون النتيجة التي وصل إليها الغزالي من انكارهم للصانع ، وهو لازم لهم على قولهم بنفي الصفات وإذا سلمنا للإسماعيلية في إثبات الألوهية فإنه يلزمهم تعطيل صفة الكمال له تعالى فهو على قولهم : ليس عالماً وليس خالقاً وليس قادراً إلخ . . . ، ويستدرك الذاعي ابن الوليد هذا الأمر وهو وصفهم بكونهم معطلة وإن الله تعالى في فكرهم مجرد فكرة مجردة

<sup>(16)</sup> المرجع السابق 80 .

<sup>(17)</sup> شجرة اليقين تحقيق د . عارف تامر ص 82 نشر دار الأفاق بيروت 1982 .

<sup>(18)</sup> تاج العقائد مرجع سابق ص 28 .

<sup>(19)</sup> كنز الولد مرجع سابق ص 13.

<sup>(20)</sup> فضائح الباطنية ص 39 .

بل بتعبير أدق مجرد نقطة رياضية سالبة ، فيقول : إن مذهبهم في الصفات هو مذهب المعتزلة نفسه ، فالمعتزلة الذين صدروا كتبهم وزينوها بقولهم في أصول مذهبهم بأن الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين وذلك مثل قولنا بأنه تعالى لا موصوف ولا لا موصوف مثل الذي صار سلب حده صفة له ، وهذا من قولهم هو أصل مطلبنا وعليه قاعدة دعوتنا . . . لكن المعتزلة قالوا بأفواههم قول موحدين وبأفئدتهم اعتقدوا اعتقاد ملحدين بنقضهم قولهم أولاً إن الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين وباطلاقهم على الله ما يستحقه غير الله من الصفات من القول بأنه حي عالم قادر فسائر الصفات ، فقولنا لا هوموسوف فهو إيجاب لما هو موصوف (21) .

ليس ثمة خلاف بين ما يقوله المعتزلة في نفي الصفات وبين الإسهاعيلية ، فالمعتزلة لا يضيفون صفات الخلق إلى الله وإذا ما قالسوا إن الله عالم قادر حي فإنهم يقولون عالم لذاته وقادر لذاته وحي لذاته ، وقولهم بذلك هو الذي جعل البغدادي أن يأخذ عليهم بأنه بناء على فكرة السلوب هذه فلا فرق بين عالم وقادر وحي (22) ، وهذه نفس فكرة الإسهاعيلية في نفى الصفات .

والباحث في هذا الصدد - أعني صفات الله - لن يخرج برؤية واضحة لمعنى الصفات إلا بالسلب الذي ينتهي إلى التعطيل التام ، وهذا هو بالتالي - كما يبلغت الإشارة - نتيجة حتمية لتصورهم للذات كفكرة أو صورة مجردة عن كل مبدأ للكمال الإلمي ، وهو تصور متأثر إلى حد كبير جداً بالرؤية الأرسطية عن المحرك الأول ، وإن كان ابن الوليد الداعي الإسماعيلي قد نفر من التصور الأرسطي ولكن مذهبه في الصفات لازم له بل إننا نجده يجعل تعلق الصفات بالعقل الأول الذي أطلق عليه كل صفات الكمال فهو عالم وقادر وحي وباقي تام كامل ، هروباً كما يقول من أن يقع في التعطيل ، والعقل الأول كما يراه أنه حادث من قبل الذات الإلهية - المحرك الأول عند أرسطو - ، أي أن الذات الإلهية أبدعته وإنما كان ذلك منه تعالى « لتتعلق الصفات به عطفاً ورحمة ومنه على عقول عباده لئلا تهلك وتضل ، وهذا المبدأ أو العقل هو الأول في الوجود من مراتب الوجودات . . . وهو المختص من مراتب الوجود مرتبة الواحد ومبدأ الكثرة ليتنزه الله عن الكثرة الموجودة » (23) .

<sup>(21)</sup> دامغ الباطل 137/1 .

<sup>(22)</sup> الفرق بين الفرق ص 108 .

<sup>(23)</sup> دامغ الباطل مرجع سابق 1/ص 147 .

وهذا هو مبدأ نظرية العقول العشرة التي تصدر عن الأول بالتوالي عن طريق الفيض كها هو تعبير الأفلاطوينة المحدثة ، وقد حاول ابن الوليد أن يبعد شبه التعبير الفلسفي عن هذه الفكرة للمبدع الأول لتلاقي شيئاً من الاستحسان والقبول الديني فقال : « وهذا الموجود الأول هو الذي أخبرت عنه الشريعة النبوية بالقلم صاحب الذات الواحدة المتكثرة بالنسب والإضافات والأوصال فتبارك موجده وفاعله على هذا التهام والكهال ، ولا إله إلا من فعل هذا الموجود التام الكامل »(24).

#### 2 \_ العدل :

مفهوم العدل الإلمي لمدى الإساعيلية غير واضح ، وإذا كانت فكرة التوحيد لديهم هي أيضاً غامضة وغير واضحة فمن باب أولى أن تكون فكرة العدل الإلمي أكثر غموضاً ووضوحاً فسلب الذات الإلمية صفات الكهال جعل تعلق إرادة الخلق والإبداع التي يقولون بها تبدو فكرة باهتة فكيف يخلق وهو ليس بخالق وكيف يعلم الخير والشر وهمو ليس بعالم وكيف يحيي الكائنات وليس لمه حياة ، ومع كل ذلك فالإسهاعيلية لا ينكرون عملية الخلق والإبداع عنه تعالى ، ولكنهم ، كها سلفت الإشارة ينسبون ذلك إلى الموجود التام الكامل الذي صدر عن ضرورة من قبل الله الذي سموه بالعقل الأول والذي وصفوه بكل صفات الكهال فهو حجاب الله وإليه ينسب كلها يحدث في هذا الكون ، وبناء على ذلك فإن الأحق بالعبادة هو العقل الأول أو التالي إذ هو متمتع بكل صفات الكهال أما الأول الله فهو مغلوب على أمره في انسطوائه الذاتي وتمحوره حول هذه الذاتية .

وإذا كانت فكرة العدل الإلمي فكرة باهتة غامضة أو لنقل فكرة سلبية فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى بتعاليمه إلى مخلوقاته ويجعلها فيصلاً في معاملاتهم وشؤون حياتهم إن ذلك لا يتم إلا بواسطة البعثة أو إرسال الرسل ؟ قبل أن يتطرق الإسهاعيلية إلى مناقشة أو كيفية تأتيها يقرر الإسهاعيلية الحكم العقلية ، أي أن ثمة حكمة أو فلسفة عقلية طبيعية في هذا الكون وبعد أن يقرروها يذهبون إلى أن المطابقة بين الشرائع التي من السهاء إنما هي مبنية على هذه الحكمة العقلية الكونية أو الوجودية فهي مطابقة لها وتكمل كل واحد منها الأخرى فلذلك فإن الله لا يمكن أن يبعث « إلا حكيها عاقلاً مدركاً مبيناً لما تحتاجه العقول » وما أق به من شرائع وأحكام فهي في الأصل مبنية على أحكام العقل فلذلك

<sup>(24)</sup> تاج العقائد ص 44 .

كان التكليف بها مبنياً على العقل وفي حال غياب هذا العقل يسقط ذلك التكليف ، وانتقدوا الذين قالوا بأن أحكام الشريعة ليست مبنية على أحكام العقل وسفهوا هذا الرأي ، وقالوا : « إذا كان العقل هو الموضوع لحمل أحكام الشريعة فكيف تكون مبنية على غيره » ؟ (25) .

#### أ ـ النبوة :

أما شخصية النبي الذي يأتي بالشريعة السهاوية فهو شخصية توافرت فيها كل خصال الكمال فلا فضيلة موجودة في غيره إلا وهي فيه . ويتضح من كلام الإسهاعيلية بأن شخصية الرسول هي أيضاً شخصية الحكيم الفيلسوف الذي حاز فضائل العلم والمعرفة ، وبالتالي فلا طريق لوصفه بأن فيه أشياء خارقة للعادة كاختيار الله للرسول في ، وهو أمي لا يفقه القراءة والكتابة ليكون خاتم النبيين ، فهل يطعن الإسهاعيلية في أمية رسول الله في ، لم أقف على نص يفيد ، ولكن وبناء على رؤيتهم لمطابقة الفلسفة والشريعة نستطيع أن نخرج برؤية عامة وهي أن الإسهاعيلية ، وبناء على تأثرهم بالتراث الفلسفي ، لا يفرقون بين الفيلسوف والحكيم النبي ، وإن كانوا يجمعون عن اظهار ذلك إلا أن سطورهم تنبي عنه ، فالرسول : « شخص ديني يقيمه والإئتلاف ليقع الفرقة بين البهيمة والآدمي سيا بما ركب فيه من العقل القابل لتكليفه وأوامره ، والفكر والنطق الذي تقدم به على أبناء جنسه »(65) ، وهو ما فطن إليه الغزالي وأوامره ، والفكر والنطق الذي تقدم به على أبناء جنسه »(65) ، وهو ما فطن إليه الغزالي شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنقش عند شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنقش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات »(25).

ولم ينكر الداعي بن الوليد في رده على الغزالي إلا أنه فرق بين نوعين من الفلاسفة فلاسفة مقرون بالرسالة وآخرون معطلة (28) وفكرة ابن الوليد الإسماعيلية عن شخصية النبي هي نفس فكرة الفارابي وابن سينا في كون النبي يتمتع بقوة المخيلة التي تجعله

<sup>(25)</sup> تاج العقائد ص 103 .

<sup>(26)</sup> المرجع السابق ص 109 .

<sup>(27)</sup> فضائح الباطنية مرجع سابق ص 41 .

<sup>(28)</sup> الدامغ الباطل 1/ص 147 .

يستطيع أن يتصل بالعقل الفعال إلا أن الإسهاعيلية يضيفون القوة العقلية بالإضافة إلى قوة المخيلية إلى شخصية النبي ، وقوة المخيلية التي أخذ بها كل من الفارابي وابن سينا مأخوذة عن نظرية أرسطوا في الأحلام كما يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور (29) ، على أن ابن سينا أكثر تفصيلاً من الإسماعيلية والفارابي لشخصية النبي فهي عنده لا بد أن تتمتع بثلاث خصال .

أولاها تمتع النبي بقوة قدسية تمكنه من الإتصال بالعقل الفعال من غير فكر ولا نظر .

الخصلة الثنانية تميزه بمخيلية قنوية تعينه على تخيلات الأمور المناضية والحناضرة والمستقبلة .

الخصلة الثالثة أن تكون نفسه المحركة قادرة على الإهلاك وقلب الحقائق(30) .

### مذهب الإسماعيلية في التعليم:

عندما يتحدث الإسهاعيلية عن العقل والقول بحرية الإرادة والفعل ومطابقة الشريعة للحكمة العقلية أو الفلسفة يتصور الباحث لأول وهلة أن ذلك من الإسهاعيلية رؤية تنويرية على غرار المنهج المعتزلي في القول أولاً بشريعة العقل ثم تطابقه مع شرائع السهاء ، ولكن الباحث يفجأ بسقوط مدو للنظر العقلي حينها يذهب الإسهاعيلية إلى الغاء أصلاً عملية التفكير في الشخص المكلف ، فالشخص عندهم مجرد إمعة متلقي من الذي نصبته العناية الربانية في الأرض وريث النبوة والوصاية الإمام أو الذين ينوبون عنه من الدعاة المأذونين والمطلقين إلى آخر قائمتهم ، فأين كل تلك الرؤى العقلية في الاختيار الحرالذي يقولون به ، وفي الشريعة العقلية التي أتت بها الرسل أمر في غاية الغرابة انتهى إليه متكلموا الإسهاعيلية وهو تناقض منبعث من محاولة التوفيق المتوتر بين النصوص المدينية والفكر الفلسفي سواء أرسطي أو أفلاطوني محدث ، ولنقف على ما يقوله الداعي المتكلم ابن الوليد في التكليف والنظر العقلي :

يقسم ابن الوليد التكليف إلى قسمين : عقلي باطني وبدني ظاهري ، فالتكليف

<sup>(29)</sup> انظر د. إبراهيم مدكور ، في الفلسفة الإسلامية منهج وتـطبيق 1/ص 98 الطبعـة الثالثـة نشر دار المعارف 1976 القاهرة .

<sup>(30)</sup> انظر د. حمودة غرابة ، ابن سينا بين المدين والفلسفة ص 133 نشر مجمع البحوث الإسلامية 1972 القاهرة .

العقلي ما احتاج فيه إلى الفكرة والرؤية ، وباطنه الضمير ، أما البدني فها كان بالحركات الظاهرة المنظورة من المكلف ، وعلى هذا التكليف الظاهري تكون شهادة الإمام ، ويعنون بهذه الشهادة أنه في سلك المسلمين ، أما التكليف الباطني فإنه مناط الثواب والعقاب ، وليس ثمة مقياس زمني لشخص المكلف فبمجرد صحة العقل يلزم التكليف ، وهذا هو رأي المعتزلة إلا أن المعتزلة بنوا هذا الرأي على استقلال الشخص المكلف بكامل حريته ، أما الإسماعيلية فلا استقلال بالمعرفة دون تعليم من الإمام المنصوب ، فالبحث والنظر في مسائل أصول الدين لا يتأتى بالنظر العقلي بل « عن طريق الاستفادة عمن نصبه الله لذلك ، وهو واجب على المكلف هذا الشخص غير المتلقى لتعاليمه من الإمام في نظرهم غير مؤمن .

وقد انتقد الغزالي فكرة التعليم والتلقي وعصمة الإمام الذي بنى عليه الإسهاعيلية أصول فكرهم وبمقتضاه الغوا فكرة النظر وكذا القياس والاجتهاد وإثبات وجوب التعليم ، وقد ذهب الإسهاعيلية إلى شأو بعيد في التطرف في الغاء عملية الفكر حيث حصروا المعرفة الإنسانية فحسب في أشخاص الأثمة الذين يجب على سائر الخلق طاعتهم ، وهي طاعة إيجاب والتعليم منهم ، وقال الغزالي في انتقاده مناقشاً : بماذا أبطلوا النظر ؟ بنظر أم بالضرورة ؟ فإن كان بنظر فقد بان فساد رأيهم واستعملوا النظر ، وإن كان بالضرورة فلا يستقيم لهم ذلك لأن الكل من ذوي العقول السليمة يشترك في إدراك الضرورة كقولنا الكل أعظم من الجزء ، وإن الخمسة نصف العشرة (25) . ويرد الداعي الإسماعيلي على انتقاد الغزالي في الغائهم للنظر العقلي ، ويقيم الأدلة على صحة مذهب التعليم والاستقاء من الإمام ويسهب كثيراً في الدلالة على صحة مطلبهم المذكور ، وخلاصة ما ذهب : إن الإعتماد على نظر العقول بمجردها غير صحيح ، لأن العقل عبارة عن أداة تعرف بها الأدلة ، وهي أي العقول غير معصومة من الخطأ في نتائجها ، وبالتالي فلا بد من أن الأدلة ، وهي أي العقول غير معصومة من الخطأ في نتائجها ، وبالتالي فلا بد من أن تستسقي المعرفة الصحيحة من شخص معصوم ، وهذا المعصوم أما أن يكون رسولاً أو وصياً أو إماماً ، ويستشهد ابن الوليد على استقاء التعليم من الأثمة دون النظر بقوله تعالى : ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ (قد) ، (الرعد : 7) ، والهادي هو إمام تعالى : والمادي هو إمام

<sup>(31)</sup> تاج العقائد ص 105 .

<sup>(32)</sup> فضائح الباطنية 79.

<sup>(33)</sup> التفسير الصحيح : إنما أنت منذر ، أي مخوف الكافرين وليس عليك اتبان الآيات ، ولكمل قوم =

الزمان<sup>(34)</sup> .

أما إبطال الإجتهاد كدليل من أدلة الشرع فيرى الداعي ابن الوليد: إن الإجتهاد الذي يتكلفه قاثلوه عند عجزهم بالتمسك بالكتباب والسنة باطل ، لأنهم في ابتداء أمرهم مختلفون في الكتباب والسنة ، أما استشهاد القائلين بالاجتهاد بحديث معاذ في إقرار الرسول على له بذلك عند ابتعاثه لليمن فليس كها ذهبوا « لأن النبي منعه في الحديث المنكوس أن يحكم باجتهاد حتى يحيط بالكتباب والسنة علماً ويتيقن أن ليس للقضية التي يريد الحكم فيها في الكتباب والسنة ما يوجب حكماً ، ومعاذ وسائر من تعصب له من ضلال الأمة بمعزل عن الإحاطة بما يتضمن الكتاب والشريعة من الأحكام إذ لا يحيط بذلك إلا من أنزل عليه وصرف وضع الشرع وترتيبه إلى الذي هو النبي ومن قام مقامه من وصى أو إمام »(35) . « إذن - وكما يقول الداعي المذكور - فالبحث والنظر بغير معلم ينصبه الله ورسوله ضنالة لأنه راجع إلى الاجتهاد ، وأصل الدين والشرع عمول على التعليم والعصمة »(36) .

#### ب ـ حرية الإرادة:

يذهب الشيعة بصفة عامة إلى القول بأن الإنسان هو الذي يحدث أفعاله وهو المسئول عما يحدثه ويرفضون مبدأ الجبر في تلك الأفعال ، إلا أن الإسماعيلية من الشيعة بالرغم من قولهم بالحرية في اختيار الفعل الإنساني يربطون بين تلك الحرية وبين اتباع تعاليم الإمام الإسماعيلي فبتعاليمه \_ كما يرون يهتدي الإنسان إلى سواء السبيل ويقول الداعي الإسماعيلي علي بن الوليد في ذلك : « إن الإنسان غير عبر مجبور فيما يعتقد لنفسه من علومه وصناعته ومذاهبه ومعتقداته ليقع الفرق بين حال نفسه وجسمه والحال في هذه غامضة \_ يعني اختيار الفعل \_ لأنه وقعت الحيرة من الأمم وفارقوا الهادي \_ أي الإمام وعادوا إلى رأيهم واقيستهم »(30).

هاد أي نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيهم من الأيات لا بما يقترحون .

تفسير الجلالين 2/ص 493 طبع الحلبي دون تاريخ .

<sup>(34)</sup> دامغ الباطل 1/ص 274 ، 275 .

<sup>(35)</sup> المرجع السابق 2/ص 79 ، 80 .

<sup>(36)</sup> تاج العقائد ص 105 .

<sup>(37)</sup> تاج العقائد ص 66.

وكتاثير من تراث الإساعيلية الفلسفي قسم الإساعيلية الإنسان إلى قسمين نفس وجسد وجعلوا الاختيار منوطاً بالنفس البسيطة التائقة دائماً إلى عالم الأرواح النورانية ، وعكسه الجبر والاضطرار الذي هو سمة من سيات الجسم المركب فالنفس وإن كانت ملازمة للجبر الجسد لبطول المصاحبة \_ إلا أن الاختيار من مكونات ذاتها ، ولولا الاختيار لما كانت للنفس منفعة بارسال الرسل وقبول المعارف والعلوم وتلقي الفوائد والانصياع لأوامر الله تعالى ، ويستشهد الإسهاعيلية على مبدأ الحرية للنفس الإنسانية بالقرآن وهو قوله تعالى : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (آل عمران : 30) ، وكذا قوله تعالى : ﴿ كيل نفس بما كسبت رهينة ﴾ (المدثر : 38) (38)

#### ج \_ القضاء والقدر:

لاتختلف رؤية الإسماعيلية في تفسير القضاء والقدر عن المعتزلة في نفي الجبرية ، أي أن الله تعالى قدر الأفعال وقضاها أزلاً ، إلا أن الإسماعيلية أكثر عمقاً من تأويل المعتزلة اللغوي لمعاني القضاء والقدر ، فإذا كان المعتزلة يؤلون معانيها حسب إمكانات اللغة ، أعني من ناحية الاشتقاق للمعاني المتعددة ، فإن الإسماعيلية يفسرون القضاء والقدر على أساس جبري للأشياء التي هي في عيط الإنسان والتي لا تتعلق بها أفعاله ، فالقضاء كما جاء في القرآن الكريم - وكما يرون - الفراغ فحسب ، قال تعالى في هذا الصدد ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مسرتين ﴾ ، السماء : 4 ) ، ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابسر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ (الجبر : 66) ، أي أخبرنا لوط ، ﴿ قالوا لن نؤثر على ما جاء من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إغا تقضي هذه الحياة الدنيا ﴾ (طه: 72) ، أي افعل ما أنت فاعل ، فهذا كله وما شابهه - كما يقول الداعي الإسماعيلي - أصله الفراغ فيجب تأمله فاعل ، فهذا كله وما شابهه - كما يقول الداعي الإسماعيلي - أصله الفراغ فيجب تأمله فاعل ، فهذا كله وما شابهه - كما يقول الداعي الإسماعيلي - أصله الفراغ فيجب تأمله بعين البصرة »(قد)

أما القدر فإن تفسيره لا يختلف عن تفسير القضاء من حيث نفي الجبرية عن الإنسان في افعاله في أن تكون مقدرة أزلا ، وحتى يخرجون من هذه الدائرة ، أعني الإنسان : الإيمان بالقضاء والقدر أزلا فسروه بأمور ثهانية ليس لها تعلق بفعل الإنسان :

<sup>(38)</sup> تاج العقائد 168 .

<sup>(39)</sup> تاج العقائد 164 .

المعنى الأول: من معانيه ـ كما يرون ـ : تقدير الأفلاك وحركاتها الزمانية التي تتحرك إلى جهة واحدة وبحركة مجبورة مقهورة ، وكذا اختصاص الشمس بالنهار ، وكلما من شأنه في حركاته ونموه مجبوراً من الحيوان والنبات والجماد .

المعنى الثاني: تقدير البنية وتركيبها من حيث الطول والعرض والعمق واللون وما إلى ذلك مما لا يخضع لقاعدة الذم والمدح والثواب والعقاب.

المعنى الشالث: التفضيل ﴿ إناكل شيء خلقناه بقدر ﴾ (القمر: 49)، أي بتقدير وتفضيل وتفاضل، والإنسان أفضل المخلوقات، ويعنون بهذا التفسير أن كل ما خلقه الله تعالى أزلاً مقدراً بتقدير إلّهي للأشياء كخلق الإنسان وتمييزه بشكل معين وكذا خلق بقية الحيوان والأشياء.

المعنى الرابع: تقدير الأحوال التي يحسن معها التكليف وتـزول معها الإعـاقة، كتقدير العقل والنفس والفكر والحواس للجسم.

المعنى الخامس: تقدير الأرزاق والآجال ، ويعنون بذلك في الأرزاق تقدير القيمة الغذائية المقدرة للجسد من إنسان وحيوان ونبات .

المعنى السادس: تقدير الشرائع المفترضة من حرمة وإباحة وكراهة ونـدب ، فهذه أمور مقدرة من الله تعالى ابتلا بها الإنسان على ألسنة الـرسل ، ﴿ أَفْحَسَبُتُم أَنَّا خَلَقْنَاكُمُ عَبِثًا وَإِنْكُم إِلَيْنَا لا ترجعون ﴾ ( المؤمنون : 115 ) .

المعنى السابع: تقدير الصنائع الإنسانية والحكم العقلية كصناعة البنا وفنونه المختلفة ، فالله تعالى خالق أصول هذه الصنائع ومن ثم عرفها آدم ، ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكة ﴾ (البقرة: 31):

المعنى الثَّامن : تقدير الجزاء من ثواب وعقاب في الحياة الأخرى .

تلكم معاني القضاء والقدر لدى الإسهاعيلية ، وهي كها سلفت الإشارة ليس بمعنى الجبر والإلزام للإنسان وإنما هي للأشياء التي ليس للإنسان فيها يد من حيث مبدأ الاختيار في الفعل الذي يتميز به الإنسان عها سواه ، وبهذا المعنى يؤمن الإسهاعيلية بالقضاء والقدر وأنه «حقيقة لا مجاز ولهها في الخلق أحوال على ما رتب الفاعل ، سبحانه ، من غير جبريلزم النفرس الأدمية الدخول في النار أو الجنة »(40).

<sup>(40)</sup> تاج العقائد 167 ، 168 ، 169 .

#### د\_ الاسهاء والأحكام:

تدرج الفرق الإسلامية هذين الصطلحين ـ الاسهاء والأحكام ـ ضمن كلامهها على الإيمان والكفر في حق الشخص الذي يعيش في كنف الحياة الإسلامية فالفرد لا يخرج عن أوصاف ثلاثة أما مؤمن أو منافق أو كافر ، هذه الأوصاف هي في حد ذاتها أحكام من خلالها يقبل هذا الفرد في الحياة الإسلامية أو يرفض ، وفي اطلاق هذه الأوصاف على هذا الفرد خلاف بين هذه الفرق فأهل السنة عامة يرون أن الفرد أو الشخص في كنف الحياة الإسلامية أما أن يكون مؤمناً \_ مع تضمينهم للمنافق في هـذا الوصف \_ أو كـافراً ، ولا تقسيم ثالث أما المعتزلة والخوارج والشيعة قالوا إن هنالك أوصاف ثلاثة إيمان ونفاق وكفر إلا أن الإسماعيلية وهم من الشيعة يختلفون عن بقية الشيعـة في تحديـد معنى الإيمان ويقولون إن الإيمان قول وعمل ونية ويربطون هنا بين المعنى النظري العلمي وبين المعنى السياسي إذ هذا المعنى في نهاية المطاف تشيع ، ويعنون بـالتشيع اتبـاع الصفوة من أهــل البيت وهذه الصفوة هم أثمة الإساعيلية وفي ذلك يقول الداعي على بن الوليد : « إن الدين والإيمان هـو في الحقيقة التشيع واتباع سنة رسول الله ﷺ ، والاقتـداء بأهـل بيته الصفوة الطاهرة والتمسك بهم لقوله ﷺ: » أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبهانجا ومن تخلف عنها غرق (41) ، ويسرد ابن الوليد كثيراً من الأحاديث في اتباع أهل البيت بالإضافة إلى استشهاده بالآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ وَدَخُلُ الْمُدَيِّنَةُ عَلَى حَينَ غَفَّلَةً من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عبدوه فاستغباثه البذي من شيعته على الذي من عدوه ﴾ (42) ، ( القصص : 15 ) فسمى الله المؤمن شيعياً والكافـر عـدواً ، وبهذا نثبت بمـا أوردناه صحـة اعتقادنـا بأن الـدين هـو التشيـع ، والتشيـع هـو التمسك بولاية على والأئمة من ذريته وهو الإيمان ١(٤٥) . ولم يفصل الإسماعيلية - كبقية الفرق الإسلامية ـ أوصاف هذا الفرد المؤمن المتشيع ويكتفي ابن الوليد بتعبيرات انشائية

<sup>(41)</sup> اخرج هذا الحديث الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس ، محمد بن حسين الأهدل ، الــــدر المكتون ص 128 نشر مطبعة زهران 1932 القاهرة .

<sup>(42)</sup> التفسير الصحيح لهذه الآية الكريمة: إن سيدنا موسى عليه السلام ، عندما دخل المدينة مدينة فرعون وهي مدينة منف بعد أن غاب عن فرعون مدة دخلها على حين غفلة أي وقت القبلولية فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ، أي إسرائيلي ، وهذا من عدوه ، أي قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون ، إذن فمعنى الشيعي هنا هو الإنتهاء إلى القوم فحسب وليس كها ذهب ابن الوليد . انظر تفسير الجلالين 33/339 مرجع سابق .

<sup>(43)</sup> تاج العقائد ص 127 ، 132 .

مبهمة في تكفير مخالفة اتباع أئمة الإسهاعيلية (44) .

أما الإسلام فهو قول باللسان وتعبير عن الطاعة والانقياد لأوامر الله ، ويدرج الإسهاعيلية المعاني الباطنية للتكاليف الشرعية ، لأنه بدون ... كما يقول الداعي بن الوليد .. تأويل هذه التكاليف فإن حركات الحجيج لا فرق بينها وبين حركات المجانين ، وكذا القاء القرآن على غير من يفهم العربية عبث ، ويخلص ابن الوليد أن مآل كل ذلك هو التأويل الذي هـو فضيلة أمير المؤمنيين على بن أبي طالب الذي بدوره أخذه من الرسول على ، إلا أن ابن الوليد لم يشر إلى المعاني التأويلية إلى تلك التكاليف الشرعية إلا بطرف خفي كقوله في تأويل الزكاة : « وقد نجد لها من المعاني التأويلية والأسرار الخفية من الحكم والتخاريج ما يقصر الوصف عنه » ، ويستطرد : « أنه لا يجوز العمل بأحدهما .. أي المعنى الظاهري والباطني للتكاليف .. دون معرفة للآخر ، فإن الفاعل لها بالظاهر بالمعنى المبطل لها في الظاهر خالف لحكم شريعته وصاحب ملته ، والعامل لها بالظاهر دون المعرفة لما تحته فحده حد ناقص المعرفة ، وهذا المقدار الملوح به كاف في هذا المكان للمبتدىء الباحث ( هو المعرفة الدقيقة والكاملة للمعاني الباطنة والعمل بمقتضاها ..

### هـ ـ الإمامة لدى الإسهاعيلية:

يعرف الإسماعيلية الإمام بأنه « القائم بإحياء الشريعة الموصي على ضبطها من الرسول ﷺ ، لتصل هدايته إلى كافة الناس في أقطار الأرض (46).

والإساعيلية لا يختلفون عن بقية الشيعة بأن منصب الإمامة في مبدأه هو من حق الإمام علي بن أبي طالب ويسوقون للدلالة على هذه الأحقية كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يروونها من طرقهم ، من الآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فها بلغت رسالته ﴾ ( المائدة : 67 ) ، ومن الأحاديث كقوله ﷺ ﴿ إن لكل نبي وصياً وسبطين ﴾ إلى . . . ، وعلى أساس الوصاية قسم الإسهاعيلية الرسالة المحمدية إلى ثلاثة أقسام نبوة ووصاية وإمامة ، الأولان من هذه الأقسام كان وجودهما وجوداً مؤقتاً اقتضته الحكمة الإقمية ، أما الإمامة فهي باقية

<sup>(44)</sup> تاج العقائد 129 .

<sup>(45)</sup> المرجع السابق 139 .

<sup>(46)</sup> تاج العقائد ص 117 .

(إلى قيام الاشهاد ويوم التناد (47) ، ومن ثم قالوا بوجوب النص عليها سواء من النبي الوصية أو من الإمام بأن يوصي بالإمامة إلى من يليه من عقبه بمنصبها ، وقالوا أن النبي في ، لم يمت إلا بعد أن وصى بمنصب الإمامة إلى علي وقالوا في استمرار الوصاية الإمامة أنه (لا يحل لأمرء مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة » ، وقد أول الإسماعيلية بعض الآيات القرآنية التي وردت مبينة لبعض المسائل الشرعية كقوله تعالى في توريث الذكر مشل حظ الإنثيين : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظ الإنثيين ﴾ (النساء: 11) ، قالوا أنها هنا بمعنى الوصية السياسية ، ولتوضيح منهجهم في الوصاية ذهبوا إلى أن لكل الأنبياء أوصياء من أبنائهم وأقربائهم وأهل بيتهم مثل وصية آدم لولده شيث ونوح لولده سام ، وإبراهيم لإسماعيل وموسى لهارون إلى . . . ، ولذلك فقد أمر الله نبيه - كها يرون - أن يقتدي بهؤلاء في الوصية وذلك في قوله تعالى : ﴿ أولئك هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (الأنعام: 90) ، ﴿ ثم أوحينا إليك إن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ (النحل: 123) .

أما الدلالة الأخيرة الشرعية فهي الاجماع الإسهاعيلي والشيعي عامة على أن النبي على قد وصى لعلى « لكونه أفضل أهل بيته وأنه لم يبول عليه أحد قط وولاه على كافة الصحابة واتباعه ووصى إليه في قضاء دينه وانجاز مواعيده واستخلفه على أهله ودفع إليه سيفه ودرعه وسلاحه وبغلته وسلمه كتبه في منزله (48). ومن ثم فهو صاحب الوصية الذي \_ كها يقولون أن « جوهره لاحق بجوهره \_ أي بجوهر النبي \_ وكها له مشتق من كهاله ومعاني أقواله ورموزه شريعته وأسرار ملته وحقائق دينه توجد عنده ولا تعداده (49).

وإذا كانت الوصية من نصيب الإمام على دون بقية أصحاب الرمسول ﷺ ، فإنما كان ذلك تزكية من الله تعالى له وذلك لطهارة معدنه وأصالة عتده « لأن جوهره لاحق بجوهر النبي » ، وأن الله تعالى قد تولى ذلك كها جاء في الآية الكريمة ﴿ إنما يسريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ ( الأحزاب : 33 ) ، وتسري هذه التزكية والتطهر من على إلى ذريته ، وذريته هم أئمة الإسهاعيلية اللذين يجب على المسلمين الولاء لهم

<sup>(47)</sup> المرجع السابق 68 .

<sup>(48)</sup> تاج العقائد ص 63 .

<sup>(49)</sup> المرجع السابق ص 65 .

والإيمان بهم كأئمة وحجج لهذا الدين إلى أن يبعث الله الخلق من جديد(50) .

#### و ـ الإمامة بعد على رضي الله عنه :

كما سلفت الإشارة أن خلافة الرسول على ، آلت إلى على بن أبي طالب بموجب النصوص الينية ـ القرآن والسنة والاجماع ـ إلا أن الخلافة في الدولة الإسلامية لم تؤل مباشرة إلى على وإنما آلت إليه بعد تولي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم ، وهذا يتعارض مع صيرورة الإمامة في علي ثم في عقبه من بعده ، في هذا الصدد يرى الإسهاعيلية أن الإمامة مطلقاً في علي وبنيه وأن الخلفاء الثلاثة مع التسليم بتوليهم الخلافة وأنهم مفضولين مع وجود الأفضل هم ظالمون بنص القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى في حق خلافة إبراهيم عليه السلام : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أبي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الطالمين » ، وخلافة الله تعالى لا تلحق من أشرك بالله طرفة عين وإنما يكون ميراثها في الطاهرين لصطفين العلماء . . . وقد ثبت أن كل من دخل في الإسلام من الجاهلية فقد عبد الأصنام وتدنس بالشرك » (51)

وتأويل هذه الآية الكريمة واستشهاد الإسهاعيلية بها على أن المقصود هو اغتصاب الخلفاء الراشدين الثلاثة للخلافة وكونهم ظالمين استشهاد معوج إن صح هذا التعبير، لأن هذه الآية يمكن انطباقها على عقب النبي على مع أننا نبرىء كل أصحاب الرسول على من كل ظلم وشرك وذنب مصداقاً لقوله على ، « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم المتديتم » ، ولكن فحسب إذا ما أردنا أن نقيس هذه الآية باعتبار القربى ، وحاشا الله أن يكون في أهل البيت الذين ارتضوا الطريق المستقيم والفهم الصحيح للدين من هو ظالم ناكثاً لعهود الله .

ويرمي الإسهاعيلية من وراء الطعن في إمامة المفضول إلى إبطال مبدأ الاختيار في الإمامة ، ومن ثم ابطال إمامة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا عليا ، وهذا كل مقصدهم ، للإمامة أيضاً إلى أن اختيار الأمة للإمام نفسه باطل لأن مقام الإمام ـ كما سلفت لإشارة ـ لا بد أن يكون بأمر الله نصاً جلياً على شخصه فلذلك كان معصوماً من الخطا على العكس من اختياد الأمة التي قيد تأتي بشخص غير معصوم . أما اجماع الأمة

<sup>(50)</sup> المرجع السابق ص 66 .

<sup>(51)</sup> تاج العقائد 75 .

الإسلامية على مبدأ الاختيار الذي هو من أهم الأدلة على مبدأ الشورى في الفكر السياسي الإسلامي فهو باطل في نظر الإسهاعيلية وقالوا في ابطال صحته: « إنه متى اجتمعت جماعة وجب عليها إذا قامت لنفسها إماماً وارتضته أن لا تنازع فيه ، وإذا كان الاجماع هو الحجة فيكون اليهود والمجوس والنصارى والصابئة لما اجمعوا أن محمد على ، ليس نبياً وأنه مجنون وساحر وغير ذلك من الأقوال صحيحاً وصائباً . . . وإذا كان الأمر على هذا كان من ذلك أن الاجماع والاختيار من الناس باطل سيها في تقديم من لم يجز لهم تقديمه بالاختيار » (52)

ويوردالإسماعيلية الفاظاً في وصف الخلفاء الراشدين شنيعة كقولهم بأن الذين دفعوا علياً عن منصبه من الطواغيت وتسري هذه التسمية على كل من دفع الإسماعيلية وأثمتهم وفي تعريفهم الطاغوت يقولون « هو رئيس الجائرين المعتدين على المنصوص عليه والشيطان معاضده على الباطل القائم في نصرته »(53)

#### ز - الإمامة السبعية وأدوارها:

سمى الإسماعيلية بالإضافة إلى هذه التسمية بالباطنية والسبعية ، وقد تقدمت الإشارة إلى وصفهم أو تسميتهم بالباطنية إنما هو لقولهم لكل ظاهر من النصوص الدينية باطن يتضمنه ويحمل معناه ، أما تسميتهم بالسبعية إنما لقولهم بأثمة سبعة وهم على النحو التالى :

- 1 الإمام على بن أبي طالب.
  - 2 \_ الحسين بن على .
- 3 ـ زين العابدين علي بن الحسين .
- 4 ـ الباقر محمد بن على بن الحسين .
- 5 \_ جعفر الصادق بن محمد بن على .
  - 6 ـ إسهاعيل بن جعفر الصادق .
  - 7 ـ محمد بن إسهاعيل بن جعفر .

ويقسم الإسماعيلية الإمامة إلى قسمين ، إضافة إلى تقسيم هذه الإمامة من ناحية أخرى إلى نبوة ووصاية وإمامة ، لأن الإمامة عندهم تتدرج ضمن إطار النبوة لأن النبي

<sup>. 52)</sup> تاج العقائد ص 77 .

<sup>(53)</sup> المرجع السابق ص 79 .

في كل دور من أدوار الإمامة عبارة عن إمام، إمامة الكشف والإمامة السرية أو كيا يسمونه دور الكشف ودور الستر، ويبتدىء دور الكشف منذ ابتداء الخليفة وإمام الدور هو آدم عليه السلام وينتهي دوره إلى نوح، ويعنون بالدور المسافة الزمنية بين كل نبي ونبي ، وهم قد فلسفوا هذه الأدوار وجعلوا ابتداءها منذ الموجود الأول (العقل الأول) حتى آدم واطلقوا على تلك الأدوار الأزلية أدوار المشيئة (60%) ، ويعنينا هنا الدور الأخير من أدوار الكشف وهو يبتدىء ببداية الدعوة المحمدية ، ويتكون هذا الدور كها يفلسفونه من ومتم للدور ، والإمام الناطق هو الرسول في ، وأساسه الإمام علي أمام ناطق وأساسه ومتم للدور ، والإمام الناطق هو الرسول التبي ، وأساسه الإمام علي السرية أو دور الستر ، وبه تنتهي أيضاً الرسالة المحمدية ذلك أن ابتداء كل دور إمام الدى الإسماعيلية ينسخ شريعة دور الإمام الذي قبله وبهذا يصرح أثمة الإسماعيلية بهذا النسخ وفي ذلك يقول الإمام المعز لدين الله الفاطمي (توفي سنة 365 هـ) : « وعطلت بقيامه - أي بقيام محمد بن إسماعيل - ظاهر شريعة محمد لما كان لمعانيها مبيناً وأسرارها كاشفاً ومجلياً فأزال عن أشياعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق بمخلوقاته وتمثيل وتجسيم للملائكة الروحانيين » (55) .

ويقول الداعى اليمني ادراس عهاد الدين في ذلك أيضاً:

و إنما خص محمد بن إسباعيل بذلك \_ أي بالغاء ونسخ ظاهر الشريعة \_ لانتظامه في سلك مقامات دور الستر . . . وإذا عددت عيسى ووصيه وأثمة دوره كان محمد \_ يعني الرسول \_ متسلماً لمراتبهم وهو الناطق خاتم للنطاق ، وكان وصيه عليه السلام \_ يعني علي بن أبي طالب \_ بالفضل منفرداً ، وإذا عددت الأثمة في دوره كان محمد بن إسباعيل سابعهم ، وللسابع قوة على من تقدمه فلذلك صار ناطقاً وخاتماً للأسبوع وقائماً وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس \_ وهو الرسول \_ ببيان معانيها وإظهار باطنها المبطن فيها »(55)

ويقول الداعي الحارثي اليهاني : « محمد بن إسهاعيـل متم الدور وخماتم الرسـل المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به »(57) .

<sup>(54)</sup> د. مصطفى غالب ، تاريخ الدعوة الإسهاعيلية مرجع سابق ص 59 .

<sup>(55)</sup> د. مصطفى غالب ، تاريخ الدعوة الإسهاعيلية مرجع سابق ص 137 .

<sup>(56)</sup> زهرة المعاني ص 56 نقلًا عن تاريخ الإسهاعيلية ص 134 .

<sup>(57)</sup> **الأنوار اللطفية** 12<sup>9</sup> .

والشريعة الباطنية التي تبتدىء بمحمد بن إساعيل لم يفصح عنها الإسماعيلية ، وإن كانوا قد رمزوا إليها بكثير من التأويلات المختلفة في مؤلفاتهم كتأويلهم لبعض التكاليف الشرعية كالحج الذي عرفوا حقيقته بأنه معرفة صاحب الزمان الإمام (58) ، إلا أن الإسماعيلية لا يصرحون بهذا الإلغاء وذلك غافة القاعدة العريضة للجهاهير الإسلامية وإن كانت الفتوى في كتبهم ظاهرة في الإلغاء ، والكتب الإسماعيلية مفعمة بالتأويلات للآي القرآنية والأحاديث وهذا بعينه الشريعة الثانية الباطنة ، وسوف نتعرض للمعاني الباطنة في فكرهم في إطارها الباطني والفلسفي . وهذا الفصل الذي بين أيدينا إنما أحاول فيه أن أخرج بتصور لأراثهم الظاهرية في أصول الدين وهو ما أشرت إليه سلفاً بان كتب ابن الوليد بصفة عامة ليست ككتب غيره من مؤلفي الإسماعيلية الموغلين في التطرف في تأويل ظواهر الكتاب والسنة .

## س - وجوب النص والعصمة للإمام:

سلفت الإشارة بأن الإسماعيلية كغيرهم من فرق الشيعة يعتقدون أن النبي على قد وصى في شغر منصب الخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب ، وهذا النص أما أن يكون جلياً واضحاً كما هو رأي الإسماعيلية والإثني عشرية أو خفيا كما هو رأي الزيدية ، ويرون ايضاً أن الإمام علي بدوره نص على خلافته من بعده إلى الحسن وكذا فعل الحسن إلى الحسين وهذا النص الخفي لدى الزيدية حتى الإمام الثالث أي الحسين وعند الإسماعيلية حتى الإمام الثالث أي الحسين وعند الإسماعيلية ويرى هؤلاء الأخيرون بأن الإمام الثاني عشر ما زال غائباً وهو ما يعبرون عنه بالمهدي ويبدو أن الإنا عشرية قد تخلوا عن الإيمان بمبدأ المهدي المنتظر الذي سوف يعود ويما الأرض عدلاً واطمئناناً بعد أن ملئت بالنظلم والجور ، ويبدو أن الإثنا عشرية قد تخلوا عن الإيمان بمبدأ المهدي المنتظر الغائب وهو ما نواه حالياً في الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي استبدلت نظام الإمامة الأصولي بالنظام الجمهوري في الجمهوري الفقهي وهو ما يطلقون عليه الآن بإمامة الفقيم ، وهذا استنتاج من واقع الحال الإيراني ، أما الإسماعيلية فقد قسموا كما سلفت الإشارة أدوار الإمامة إلى دورين دور كشف ودور ستر وقد انتهى دور الكشف وبدأ دور الستم بإمامة عمد بن إسماعيل ، وهذا الدور الأخير ما وقد انتهى دور الكشف وبدأ دور الستم بإمامة عمد بن إسماعيل ، وهذا الدور الأخير ما وقد انتهى دور الكشف وبدأ دور الستم بإمامة الإسماعيلية فيا بينهم منذ موت الخليفة الأمر

<sup>(58)</sup> الداعي عبدان ، شجرة اليقين مرجع سابق ص 36 .

بأحكام الله سنة 524 هـ إلى فرق متعددة منها فرقتان باليمن ان لم يكن أكثر وهما الطيبية والسليمانية ، وابتدأت الطيبية برفض إمامة عبد المجيد بن عم الأمر من قبل السيدة أروى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من المدرسة الإسماعيلية ، أما السليمانية فقد أشار إليها المؤرخ الإسماعيلي الدكتور مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيلية (59).

واستمرار الإمامة لدى الإساعيلية استمرار وراثي في الأعقاب ، أي أعقاب الذين يعتقدون أنهم من أبناء الحسين دون الحسن ولا أدري الأسباب التي أخرجت الحسن من دائرة الإمامة نفسها بالرغم أن كل الشيعة يعتقدون في إمامته وكل أثمة الإساعيلية الذين ينتمون إلى ذرية الحسين معصومين من الخطأ ، وكها تورث الإمامة أيضاً تورث العصمة ، وللإسهاعيلية مذاهب متطرفة في الاستدلال على عقلية الإمامة \_ إضافة إلى النص \_ وعصمة المنصوب لها ، كها استدلوا أيضاً قبل ذلك على وصية الرسول لعلي بن النص \_ وعصمة المنصوب لها ، كها استدلوا أيضاً قبل ذلك على وسية الرسول لعلي بن أي طالب . ويطنب الداعي اليمني الإسهاعيلي علي بن الوليد في سرد هذه البراهين على هذا الوجوب وهذه العصمة وينتقد تهكم الغزالي في قوله : « وأما الباطنية المنكرة للنظر فلا تتمكن بالتمسك بالنظر نعم لو قال نعلم ذلك سهاعاً . . . قلنا وما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم بزعمك ولا معجزة له وصرفك عن تصديق عمد بن عبد الله مع المعجزات ، والقرآن من أوله إلى آخر دال على جواز ذلك ووقوعه ؟ فهل لك من مانع سوى أن عصمته علمت بمعجزته وعصمة من تدعيه علمت بهذيانك وشهوتك ؟ «(60) .

ويقول ابن الوليد على ذلك: « نحن نريد ذلك أيضاحاً بما نورده من البراهين الجلية على صحة الإمامة ووجوبها في كل زمان إلى يوم القيامة»، والدليل الأول على ذلك الوجوب: « أنه لما كان الرسول على أقد أورد عن الله حكمة بالغة أرسله بها وكان لازماً له أداؤها إلى من كان رسولاً إليه من نوع البشرية الكائن منهم بالوجود في أيامه ومن يحيى من البشر إلى يوم القيامة بالتوالد بعده وكان من كان في أيامه من البشر لا استطاعة لله في قبول كل الحكمة دفعة واحدة ولا كان في المقدور أن يأتي إلى الكون من يحي إلى القيامة جملة واحدة ولا كان مقدوراً أن يبقى الرسول بقاء سرمداً إلى أن تنصرم الأمم

<sup>(59)</sup> انظر ص 392 جدول رقم 3 ، وانـظر أيضاً محمـد حسن الأعظمي ، الحقـائق الخفية عن الشيعـة الفاطمية مرجع سابق ص 17 .

<sup>(60)</sup> فضائح الباطنية .

ويؤدي إليهم أمانة الله سبحانه ، وجب أن ينصب من يقوم مقامه في أداء الأمانـة والنص على غيره بذلك أبدا إذا حان انتقاله ومن ينصب لذلك هو الإمام (61) .

ومن الدلالة على العصمة كما يرى الإسماعيلية أن اللغة العربية واسعة الثراء في الاشتقاق فالكلمة الواحدة تأتي متعددة المعاني ، وعندما يبأتي النص للدلالة على أمر من الأمور فإنه يعني أن تلك الكلمة تحتوي كل تلك المعاني المختلفة ولا يمكننا أن نقف على ذلك المراد إلا من المعصوم وهو أما أن يكون الرسول أو شخص فيه من صفات النبوة وذلكم هو الإمام الذي نص عليه الرسول ، إذ الحكمة الإلمية تقتضي أن يكون في الأمة من يقوم مقام الرسول فيبين الغرض من المعاني المقصودة من الكتاب والسنة ويمنع من اعتقاد غيرها حتى لا يكون الأمر فوضى للتأويلات من قبل علماء الأمة فيقعوا في الخطأ وينؤا عن المقصود<sup>(62)</sup>.

## ع ـ لا يجوز وجود إمامين في وقت واحد :

يتفق الإسماعيلية مع بقية الفرق الإسلامية في عدم جواز إمامين في وقت واحد إلا أن الفرقة الإسماعيلية تؤمن بائمة آخرين وإن لم يكونوا من الناحية الشكلية إثمة إلا أنهم في الوقت في مقام الأئمة ويعملون عملهم ولا تسير الدعوة الإسماعيلية إلا بهم لكونهم مطلعين \_ كما يقولون \_ على و الأسرار النبوية والفوائد التأويلية ، هؤلاء الأثمة الأخرون هما الدعاة ويبلغ عددهم إثنا عشر داعياً مختلفي المهام في شئون الدعوة الإسماعيلية ، وهم الحجة على أهل كل بلدهم فيه ، ويحتجون في الاستدلال على وجود هؤلاء الدعاة بالقرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً في ( المائدة : 12 ) ، ويشارك الإثنا عشرية الإسماعيلية في القول بإثني عشر نقيباً ولكن يذهب الإثنا عشرية إلى أن المقصود بهؤلاء النقباء هم الأثمة الهادين وليسوا الدعاة ، وعلى هذا الأساس يكون للإسماعيلية أثمة سبعة لأإثني عشر داعياً نقيباً .

أما تعليل الإسهاعيلية في وجود إمامين في وقت هو تعليل بقية الفرق الإسلامية بأنه يترتب عى وجودهما الخلاف في أوساط الأمة « إذ لو كان جائزاً حصول إمامين في عصر واحد مفوض الحكم إلى كل واحد منها لأمكن اختلافهما فيها يحكمان في دين الله ، وإذا

<sup>(61)</sup> دامغ الباطل 1/152 ، 153 .

<sup>(62)</sup> دامغ الباطل 1/154 ، 155 .

جاز منها الاختلاف انسدت طريق الرشاد على التابعين لها »(63).

#### ف \_ إمامة دور الستر:

تبتدىء الإمامة لدى الإسهاعيلية منذ بداية الحياة الإنسانية فآدم عليه السلام كان الإمام الأول وكان أساسه أو وصيه شخص يدعى هنيد (!) ، وقد قسم الإسهاعيلية الإمامة كها سلفت الإشارة إلى أدوار سبعة يتراوح زمن كل دور ما بين ألف وخمسائة إلى خمسائة سنة والإمامة منذ ابتداءها حتى الدور السابع إمامة كشف بمعنى أن شرائعها ظاهرة وإن كانت متضمنة للشريعة الباطنة ذلك لأن كل أساس وهم يعنون به الوصي لديه المعنى الخفي الشريعة الناطق أو النبي ، وبابتداء الدور السابع تبتدي إمامة أو دور الستر في الإمامة ويقسم الإسهاعيلية الدعوة الظاهرة ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة إلى الدعوة الخفية وفي هذا الصدد بقول الحارثي الياني : « ودور الستر الدعوة فيه على ضربين دعوة خفية ودعوة جلية ظاهرة ، فالدعوة الباطنة قسم المقامات الإلمية والهياكل النورانية (64) ، وأبوابهم وحججهم ودعاتهم وما ذونيهم ، وكانوا في دور آدم في غاية الاستتار والتغطي خوف الاضداد والفراعنة العناد لقلة المناسبة . . . وأما النظاهر الجلي فهو قسم دعاتهم وهم متظاهرون بذلك داعون إليه موسومون وذلك لقرب المناسبة بينهم وبين العالم فهم يستخرجون من آنسوا رشده من أهل دعوتهم النظاهرة إلى دعوة مواليهم الباطنة ، لأنهم لأمرهم مؤتمرون وعنهم آخذون ولقوهم قائلون . . » (65) .

ويصف الإسماعيلية هذا أي دور الستر بأنه دور فيه الدعوة ضعيفة وتنطمس معالم المدعوة ولا تظهر فيه علوم الشريعة وإنما الذي يروج ويظهر هو علوم الهندسة والنجوم وغير ذلك من علوم الرياضيات ، والأثمة الإسماعيلية في هذا الدور في غاية من الاستتبار واستعمال أسلوب التقية في شئون حياتهم لأن « أيدي الأضداد غالبة عالية وأمورهم على أحسنها جارية (66) ، إلا أن هذا الانكاش في الدعوة لا يستمر على حاله إذ يأتي الناطق السابع وهو محمد بن إسماعيل فتتصل به المقامات الربانية فيحدث طفرة في انتقال الدعوة من طور الخمول والانطهاس وتتقدم المدعوة وتعلوا راياتها من خملال دعاته ومأذونيه ويستمر هذا الحال والإمامة تنتقل في ولده إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها (67)

<sup>(63)</sup> دامغ الباطل 1/161.

<sup>(64)</sup> يعني بالهياكل النورانية الأثمة الإسماعيلية .

<sup>(65)</sup> الأنوار اللطفية ص 121 .

<sup>(66)</sup> المرجع السابق ص 107 ، 10.

<sup>(67)</sup> المرجع السابق 110 .

## الفصل الثالث

## فلسفة الإسهاعيلية

#### أ\_تمهيد:

في الفصل الثاني كانت محاولة للخروج فيه برؤية شبه متكاملة لآراء الإسهاعيلية في مسائل أصول الدين أو علم الكلام ، وإنما قلت رؤية شبه متكاملة لأن تراث الإسهاعيلية بصفة عامة يغلب عليه الطابع الفلسفي أو بتعبير أدق الشطح الفلسفي وإدخالهم المسائل الدينية ضمن هذا الشطح كتفسيرهم للآيات القرآنية بأنها دلالة على العقول المجردة أو أنها تعني الأثمة كقولهم في قوله تعالى : ﴿ يَا أَينِهَا اللَّيْنِ آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بسين المسرء وقلبه وأن إليه تحشرون ﴾ دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بسين المسرء وقلبه وأن إليه تحشرون ﴾ إلانفال : 24 ) ، بأن هذه الآية تعني طلب الأمر من صاحب التأويل ، وهو محمد بن إسهاعيل ليتهيأ للمؤمنين الوصول إلى درجة السابق(١) ، الروحانية الخالدة التي هي عبارة عن الانتقال إلى العالم الروحاني عالم الخلود في الجنات التي فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت(²)

وسـوف نتاول ذلـك الشطح في التفسـير والتأويـل في مضوعـه من هذا الفصـل . والإسماعيلية في فلسفتهم المبتسرة والمعتمدة على ضرب من تفسيراتهم للنصوص الدينية لا

<sup>(1)</sup> سوف نعرض لتوضيح هذا المصطلح فيها بعد .

<sup>(2)</sup> انظر جعفر بن منصور اليمني الشواهد والبيان لوحة 8 مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 184 عقائد تيمور والداعي عبدان شجرة اليقين تحقيق د. عارف تامر ص 84 نشر دار الأفاق الجديدة بيروت 1982 .

يخضعون لمنهج محدد واضح المعالم من خلال قواعد منطقية مقبولة يستسيغها الفهم بل هذه الفلسفة عبارة عن خبط عشوائي متناثر يبتسر تفسير النصوص الدينية ابتساراً بخرجها تماماً عن المعاني التي نزلت لأجلها ، ويذهب بها بعيداً لتدمج ضمن المعاني والآراء للأفلاطونية المحدثة وعركات أو عقول أرسطوا ، بل حتى هذه الآراء الأخيرة أدخلت في فلسفتهم بصورة عوجاء متنكبة طريق الفهم وجمع كل ذلك الخليط ليكون فلسفة للإسهاعيلية ، وهي بعيدة تماماً حتى أن تكون ضمن المحاولات التي قام الفلاسفا الإسلاميون في إيجاد رؤية فلسفية في إطار الفكر الإسلامي التي أسموعا بمحاولة التوفيق بين الشريعة والعقل أو المنقول والمعقول .

والباحث في قراءته للفلسفة الإساعيلية سوف يخرج من قراءته تلك مشتت الفكر من عدم إمساكه برؤية متكاملة من تلك السطور المموهة ، واعتقد من خلال بحثي للفلسفة الإساعيلية أن هذه الفلسفة تعتمد اعتباداً كلياً على التفسيرات الحرفية للغة أعني على تراث اللغة الغني بالمعاني المتعددة للكلمة الواحدة التي يقوم بها الدعاة ، مثال ذلك لفظة « الإمام » فإنها تعني من يتقدم القوم في اللغة ، وتعني من الناحية الشرعية المعنى السياسي المعروف ، فأخذوا كلا المعنيين فقالوا بطريق التأويل أن الإمام يعني السابق مقابل المأمون التالي ، والسابق في فلسفتهم هو العقل الأول الذي ابتدأ بتوحيد الله في عالم الملكوت أو العقول المجردة يقابله السابق الإمام في عالم الكون والفساد الأرض ، إضافة إلى ثراء اللغة ما أدخل على الفكر الإسلامي من إسرائيليات وقد يكونون هم الذين أدخلوها باعتبارهم عثلون حركة معارضة للإسلام ومن تلك الإسرائيليات اعتباد الإسهاعيلية على الأرقام السبعية والسبعين والسبعين ألف وما إلى ذلك ، مضافاً إلى ذلك زخماً من المعلومات الفلكية والعلوم الطبية .

إني في هذه الأسطر لا أريد أن يوصف ما تقدم بأنه من داء التعصب وبالتالي تجنى على هذه الفلسفة أو الفكر بل تلكم حقيقة سوف يعثر عليها القارثي عند قرائته لهذه الفلسفة.

الملاحظة الأخيرة والأهم هي أني حاولت العثور من ذلك الخليط العجيب المسمى بالفلسفة الإسماعيلية على الجانب الأخلاقي في هذه الفلسفة إذ لا تخلو أي فلسفة أيا كانت درجة القتامة فيها من هذا الجانب، فوجدته معتماً مظلماً بل يكاد يكون مفقوداً فيما عدا نصائح الدعاة لمريدهم بالتمسك بحبل الولاء والطاعة للأثمة الإسماعيلية إذ ذلك هو المطريق للسعادة وهذا الولاء هو المقياس الحقيقي للشخص الإسماعيلي المؤمن، ثم الويل

لاعداء الأثمة الضلال أولئك الذين ينتظرهم عذاب قائم القيامة محمد بن إسهاعيل في الحياة الأخرى ، وعلى العكس من هذا الجانب المفقود لدى الإسهاعيلية نجد هذا الجانب غنياً ثرياً لدى جماعة إخوان الصفا وخلال الوفاء الذين يحاول بعض الباحثين كعارف تامرود<sup>(3)</sup> . مصطفى غالب<sup>(4)</sup> ، الحاقهم بسلك الإسهاعيلية ولا اعتقد أن يكون إخوان الصفا من الإسهاعيلية والسبب الذي يرجع هذا الاعتقاد عدم اهتهام إخوان الصفا بمسألة الإسامة التي جعلها الإسهاعيلية محور فلسفتهم ، وقد ذهب إلى هذا الرأي كل من الأستاذين الدكتور عمر فروخ<sup>(5)</sup> والدكتور حسين مروة<sup>(6)</sup>.

وإضافة اخوان الصفا إلى الإسماعيلية هي محاولة لتزين فكر هرم معتم ، وقد قام أولئك البعض من الباحثين بالحاق القرامطة الشوعيين إلى الدائرة الإسماعيلية وهي محاولة كما أسلفت القصد من ورائها عملية تزيين و « مكيجة » إن صح التعبير لوجه الإسماعيلية ولقد انساق بعض الباحثين عن غير قصد وروية وراء هذا الإدعاء فذهبوا يضعون المقارنات التي تجعلهم كفرقة واحدة ، وقد شكك الأستاذ عمر الدسوقي في أن يكون إخوان الصفا من الإسماعيلية وقان : « أما عن انتسابهم للشيعة الباطنية وصلتهم بالفاطمين والإسماعيلية فلا استطيع على وجه التحقيق أن جزم مهذا وكل ما بين يدي من أدلة لا يوصلني إلى مرتبة اليقين » (7) . ويقول الدكتور حسين مرية : إنه ثمة علاقة بين الإسماعيلية وإخوان الصفا ولكنها ليست علاقة متكاملة في كل شيء بحيث يحق لنا بأن نجعل إخوان الصفا تنظياً إسماعيلياً ولكننا يمكن أن نصف العصر الذي تواجد فيه إخوان نجعل إخوان الصفا القرن الرابع الهجري - فحسب دون أن يكونوا منتمين إلى حزب أو فئة بعينها . . ولدينا اقتناعاً بأنه كان لاخوان الصفا وجود مستقل عن التنظيم الإسماعيلي ، ويرى الدكتور مروة : بأنه ليس ما يمنع أن يكون لاخوان الصفا وجودهم المستقل مع كون رسائلهم أحد المراجع النظرية لفرقة الإسماعيلية (8) .

<sup>(3)</sup> انظر كتابة القرامطة مرجع سابق ص .

<sup>(4)</sup> انظر كتابة تاريخ الدعوة الإسهاعيلية مرجع سابق ص .

<sup>(5)</sup> انظر ص 15 من كتابه احوان الصفا طبع مكتبة منيمنة بيروت 1945 .

<sup>(6)</sup> النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية 2/362 نشر دار الأفاق بيروت 1981 .

<sup>(7)</sup> اخوان الصفا الطبعة الثالثة ص 110 دار النهضة القاهرة دون تاريخ .

<sup>(8)</sup> انظر النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية 362/2 \_ مرجع سابق .

### ب ـ فلسفة التأويل الباطني:

القاعدة الأساسية في الفكر الإسهاعيلي ، كما هـو معروف ، الارتكاز على التفسير والتأويل الباطني للنصوص هذا التأويل الذي جعلوه الراجح ودونه المرجوح ، وحتى يؤصلوا ذلك ذهبوا ينقبون على كل ما من شأنه أن يكون دليلًا على تلك القاعدة ، سواء كان ذلك من النصوص الدينية \_ قرآن وسنة \_ أو برهنة عقلية أو ما يمكن أن يستدل به من ظواهر الحياة الحسية ، ففي مجال الاستشهاد بالآيات القرآنية ذهبوا إلى أن قولم تعالى : ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَيْءَ خُلَقْنَا زُوجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾ ( الذاريات : 49 ) : إنما يعني تعالى بالزوجين الظاهر والباطن وليس ـ كما يقول ـ كما ذهب جهال التفسير بأن الـزوجين هنا تزاوج الحيوان من ذكر وأنثى ، ولأن المعاينة لازدواج الحيوان تغني عن ذلك ، ومن ثم فمراد الله تعالى بالزوجين هو الظاهر والباطن أما الدلالة الحسية بأن الأصل في الأشياء الظاهر والباطن فهو مثلاً الإنسان فإن ظاهرة الجسم وباطنة الروح وكذا هذه الباطنية ظاهرة في بقية جوارحه فالعين ظاهرة وحاسة النظر باطنة والأنف ظاهر وحاسة الشم باطنة ، وينتهون من هذه المقابلات للظاهر والباطن إلى أن هـذين الأصلين الطاهر والباطن « لا يصلحان إلا معاً يشهد أحدهما للثاني ويحققه ويوجده ذلك تقدير العزيز العليم فالظاهر قدرته وصنعه والباطن حكمته ودينه والظاهر العمل والباطن العلم . . . واظهر تنزيل كتبه للسامعين والناظرين وابسطن التأويسل للمتدبسرين الراغبيين كها قسال في كتابه : ﴿ أَفَلا يَتَدَبِّرُ وَنَ القرآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبِ اقْفَالْهَا ﴾ ( محمد : 24 ) ، ﴿ وَلُـو كَانَ من عنـد غير الله لــوجودوا فيــه اختلافـاً كثيراً ﴾ ( النســاء : 82 ) ، وهو يعني تعــالى : يتدبرون القرآن يتدبرون التأويل بالتنزيل ، ولوكان من عنــد الله لوجــدوا ظاهــره مخالفــاً لىاطنە وتاويلە مخالفاً لتنزيله ،(<sup>9)</sup> .

ومع قبول هذه المعادلة في المصاحبة القسرية للظاهر والباطن إلا أن الباطن لدى الإساعيلية هو الأساس الذي يعول في تفسير نصوص الشريعة ، وما القول بالظاهر في الظاهر إلا محاولة منهم لستر هذه الفلسفة الباطنية للنصوص الدينية ، وحتى لا يتهمون بالمروق من دائرة الشريعة ومن التعويل على التأويل ذهبوا يأخذون الإيمان المغلظة على مريديهم في ألا يبيحوا بشيء من أسرار فكرهم الباطني وفي ذلك يقول الداعى الحارثي اليهاني في أول سطور كتابه الأنوار اللطفية : « وأنا آخذ عهد الله وميثاقه

<sup>(9)</sup> جعفر منصور اليمن ، الشواهد والبيان لوحة 8 مرجع سابق .

المغلط المشدد الذي أخذه على اسهائه النوارانيين وصفاته الروحانيين وملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وأوصيائه الطاهرين وأثمتهم الميامين وحدود دينه أجيعين من أهل السموات وأهل الأرضين على كل من وقع كتبابي في يديه وحصل لديه من خاص وعام وعالى الرتبة ودان أن لا قراءة ولا وقف عليه إلا بأمر من ذوي الأمر ولا إباحه وبذله واطلع عليه إلا من يكون أخانا حقاً برئياً ويقول في فضل أثمة الحق بقولنا ويعتقد فيهم كاعتقادنا ها(10).

وكون الباطنية يرجحون المعاني الباطنة للنصوص الدينية فهذا مما لا شك فيه ومن ثم جاءت تسميتهم بذلك ، ويقول الغزالي إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظاهر قدروا على التحكم بدعوى الباطن حسب ما يوجب الإنسلاح عن قواعد الدين إذ تسقط الثقة بموجب الالفاظ الصريحة فلا تبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه (11).

ويدور تأويل الإسهاعيلية حول معنى واحد هو الإمامة فكل آية أو حديث نبوي قبلوه جعلوا تفسيره يدور حول الأثمة والإمامة ، وهذا التأويل والتفسير نابع أصلاً من تفكيرهم السياسي الذي طغى على كل نشاطهم حتى أنساهم الجانب الأهم من كل رسالة أو فلسفة وهو الجانب الأخلاقي التي أتت به بعثات الرسل وتوج الزعماء لأجله ومن يتبع تراث مصارهم الديني (12) والفلسفي سوف يجد ذلك واضح المعالم إذ ليس من آية قرآنية إلا وتعني إماماً أو وصياً أو حجة أو داعياً ، وقد فطن الداعي الإسهاعيلي على بن الوليد الى فقدان الجانب الأخلاقي في تراث الإسهاعيلية الديني فختم كتابه « الدامغ الباطل » بنصائح إلى العمال والأمراء والقضاة . وفي الأسطر التالية نماذج من ذالكم الإتجاه في تفسير الحديث والقرآن الكريم من كتاب جعفر بن منصور اليمن أحد دعاة الإسهاعيلية الكبار في أوائل القرن ارابع المجري ، يقول هذا الداعي في ذلك : « ومن قول الله عزّ وجلّ في الذكر الذي يشهد على أنه يريد الوصى قوله : ﴿ لقد أنه نا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون ﴾ ( الأنبياء : 10 ) ؛ يعني بالكتاب الرسول هي ، وبالذكر الذي يشهد على أنه ما كان في الكتاب فهو منه ، ولذلك كان رسول " في يقول على مني وأنا منه في غير موطن من مواطنه ، كما قال عرة ذكره : ﴿ أفمن الله على مني وأنا منه في غير موطن من مواطنه ، كما قال عرة ذكره : ﴿ أفمن الله على مني وأنا منه في غير موطن من مواطنه ، كما قال عرة ذكره : ﴿ أفمن الله على مني وأنا منه في غير موطن من مواطنه ، كما قال عرة ذكره : ﴿ أفمن

<sup>(10)</sup> الأنوار اللطفية ص 78 مرجع سابق

<sup>(11)</sup> فضائح الباطنية 12 ، مرجع سابق .

<sup>(12)</sup> انـظر بعضاً من قــائمة مؤلفــات الإسهاعيليــة في كتاب الــدكتور مصـطفى غــالب تـــاريــخ الــدعــوة الإسهاعيلية ص 200 ــــ 201 مرجع سابق .

كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ﴾ (هود: 17) هو رسول الله الـذي هو من الله على بينة بما أوحى إليه وأنزله ، ويتلوه شاهد منه ، يعني علي بن أبي طالب ، لأنه يتلوه في الوصية وهو أول من شهد له بالرسالة ، وهو منه كها قال الرسول : « علي مني وأنا منه : ولا يكون لهذا القول معنى أوضح من هذا ولا يصح فيه غيره »(13) .

وفي تفسيره لحديث يا علي لا تتختم بالذهب فإنه لباسك في الآخرة ، قوله : وفعمى ذلك في الباطن أن الذهب مثل الإمام والفضة مثل الحجة فقال لعلي لا تتختم بالذهب فإنه لباسك في الآخرة يعني بأنه مثلك في الباطن لأن الآخرة مما سمى به الباطن كما أن الدنيا مما سمى به الظاهر ، والرجل مثل الإمام والمرأة مثل الحجة فنهى أن يتختم الرجل بالذهب لأنه لا يكون مع إمام إلا إمام في عصر واحد ، ويتختم بالفضة ، لأن الحجة يكون مع الإمام (14) . وهذا الكتاب جله على هذا النحو في تفسير القرآن بطريق التأويل .

وقد سمى الإسماعيلية الذين يقولون بظواهر النصوص الدينية القشورية أو القشرية ، وهم كما يقول الداعي عبدان الفقهاء ، وقد نعتهم بالأبالسة بالقوة وعند تمكن تلك التفاسير في نفوسهم فهم في هذه الحال أبالسة بالفعل (15) .

وقد أشار الغزالي في ( فضائح الباطنية ) إلى ذلك المعنى وقال إن الباطنية لقبوا بندلك بداعواهم أن ظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظاهر مجرى اللب من القشور ، واللب عندهم بحقائق تأويل التنزيل أما القشور فهي الظاهر والقائلون بها هم القشورية (16) .

أما الشيء الآخر الذي لا يخضع لأبسط قواعد الفكر هو ذلك التفلسف الغريب بالعدد سبعة وإثني عشر فكل شيء في الكون مركب من هذه الأعداد وخاصة السبعة ، وقد بدأ الله \_ كما يقولون \_ بهذه السبعية وذلك ليدل بأن الأثمة سبعة في كل دور من أدوار الإمامة « فبسم الله » الذي استفتح به الله كل سورة من سور القرآن مكون من سبعة أحرف ، والرحمن الرحيم من إثني عشر حرفاً ، ومعنى ذلك أن السبعة هم الأثمة وإن

<sup>(13)</sup> الشواهد والبيان مرجع سابق لوحة 3ڤ 7.

<sup>(14)</sup> المرجع السابق لوحة 59.

<sup>(15)</sup> شجرة اليقين مرجع سابق ص 15.

<sup>(16)</sup> انارص 11 من الكتاب المذكور.

الإثنا عشر هم حججهم ، وبهؤلاء ـ كما يقولون ـ قوام التنزيل بل وتمام ما في القرآن من فروض وأحكام ، وبما أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية قرآنية فإن ذلك يعني بأن لا شيء مقدم عليها وهذا يعني أيضاً أن الأثمة وحججهم لا يتقدمهم شيء في وجوب طاعتهم ، قال الله تعالى : ﴿ لها سبعة أبواب لكل باب جهزء مقسوم ﴾ (الحجر : 44) ، ومعنى ذلك كما يفسره الإسماعيلية أن الأثمة سبعة فمن عصاهم دخل النار ومن أطاعهم دخل الجنة ، وقوله تعالى : « جزء مقسوم » يعني لكل إمام منهم أهل عصر يعذبون بمعصيته ويثابون بطاعته .

أما فضل هذه السبعية والإثنا عشرية وهم الأثمة السبعة والإثنا عشر حجة هو أن الله تعالى جعل السموات سبع والأرضين سبع والأبحر سبع والمعادن سبعة ، والأنوار المدرية في السياء سبعة : وهي الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل ، وجعل الأيام سبعة والليالي سبعة ، وجعل في السهاء إثني عشر برجاً والأرض اثني عشر جزيرة في كل يوم إثني عشر ساعة ، وجعل السنة إثني عشر شهراً ثم خلق الإنسان فجعل طوله سبعة أشبار بشبر نفسه وجعل مفاصله سبعة وجعل في الوجه سبعة خروق ، ولا تنتهي عند الإسماعيلية هذه الأعداد السبعة والإثنا عشر في الأشياء كلها ، على يدل كما يقولون على فضاما ، وهو بالتالي يعنى فضل الأثمة وحججهم (٢٥).

## ج \_ نظرية الفيوض السبعية

أشرت في الفقرة الآنفة بأن الفلسفة الإسهاعيلية عبارة عن فكر معتم تتداخل فيه الأخيلة والخرفات والأفكار المشائية والأفلاطوينية المحدثة ، وأريد أن أوضح هنا أن احتواء الإسهاعيلية لفكر المشائين والأفلاطونية المحدثة وإن صبغوه بالفكر السياسي إنما كان الهدف من وراثه حركة معارضة للفكر الإسلامي حركة همها اسقاط التكاليف وكل مرادات الشريعة من أحكام واعتقادات ، وفي هذا المضهامر لا بد لنا من التفرقة بين القاعدة العريضة لجهاهير الإسهاعيلية كأفراد مسلمين شديدي الاعتناق لدينهم وهو ما نراه في كثير منهم الذين يفدون لزيارة الأماكن المقدسة وبعض المزارات في اليمن ومصر ، وبين الصفوة من علماء الإسهاعيلية في تلك الفترة المبكرة من بعد القرن الرابع بل وفي حياتنا المعاصرة ، فقد ارتبط بعض سلاطينهم بدواثر الاستخابارات الغربية والجمعيات الماسونية السرية والصهيونية ، فقد كان أولئك وهؤلاء الأخيرون يشكلون حركة رفض

<sup>(17)</sup> جعفر منصور اليمن ، الشواهد والبيان ، مرجع سابق لوحة 13 ، 14 .

للفكر الديني أو بمعنى أصح للعقيدة الإسلامية ، وانضوائهم تحت ستار الإسماعيلية إنما هو غلاف ديني يغطي وراءها تلك الأهداف التي نذروا أنفسهم لها وهي التبشير بالشريعة العقلية وانطلاقاً من الفلسفة اليونانية وما استجد على يد المشائين الإسلاميين .

آما جانب العتامة في فكر الإسهاعيلية هو ربط هذا الفكر النظري بالفكر السياسي ( نظرية المثل والممثول سوف نعرض لها في الفقرة الآتية ) ، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل بعض الباحثين يذهب إلى أن احوان الصفا من الإسهاعيلية ، والحقيقة أنه من خلال الإسهاعيلية كغطاء ديني دخلت كثير من حركات المعارضة للفكر الإسلامي أما اخوان الصفا ، وكها سلفت الإشارة إليهم ، فهم شبيهون بهم وليسوا منهم للإختلاف الكبير حول نظرية الإمامة التي يرفضها هؤلاء الأخيرون ، واخوان الصفا جماعة مستقلة بفكرها المثالي الفلسفي وهي كها قال أبو حيان التوحيدي و جماعة ذهبت إلى أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختطلت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكهال »(18) .

بعد هذا الايضاح أعود إلى العنوان الرئيسي من هذه الفقرة ، وهو نظرية الفيوضات السبعة ، ونظرية الفيوض بصفة عامة تنسب إلى أفلوطين الاسكندري ومؤادها أن المبدأ الأول(19) ، أو نور الأنوار كما هو عند الاشراقيين صدر عنه الفيض

<sup>(19)</sup> المبدأ الأول أو الله تجوزاً في اصطلاح الفلسفة الإساعيلية إذ الله عادة ما يبطلق على السابق أما الله نفسه فإنه في اصطلاحهم هو الموجود الحق وهذا الموجود الحق ليست له صفة محددة فاللغة كما يرى الإساعيلية لا تتأتى منها الألفاظ التي يمكن وصف الله بل حتى لفظة القديم لا يمكن أن نطلقها على الله وإنما يمكن أن نطلق هذه اللفظة على العقل الأول السابق الذي لمه كل صفات الكيال فالله أو المبدع الأول أو الموجود الحق لا يحد ولا يعرف أما لكونه ظاهراً أو لكونه خفياً خفاء مطلقاً ، وهم وإن كانوا تأثروا بفلسفة الإشراق إلا أن الاشراقيين أوضحوا بأن الله ظاهر ولأنه ظاهر فليس ثمة داع لتحديده . انظر د . محمد جلال أبو الفتوح ، المذهب الإشراقي بين الفلسفة والدذين الطبعة الأولى دار المعارف 1972 القاهرة .

وقد صرح الإسهاعيلية بأن الله قوة عركة وهذا يعني إنهم يوافقون أرسطو في عركه وكونه قوة عمركة لا تتحرك ، أي أنه قوة مغناطيسية انظر إبراهيم بن الحسين الحامدي ، كنز الولد ، مرجع سابق ص 115 .

الأول أو النور ، وهذا الصدور كان صدوراً ضرورياً وليس على سبيل الاختيار بل عن طريق الفيض ، ويستمر هذا الفيض حتى يصل إلى عالم المادة عالم الظلمات بعد سلسلة متصلة من الأنوار المجردة التي تفيض بشكل تلقائي والتي تستقي نورها ـ الذي يحيطه عالم البرازخ والظلمات ـ من المبدأ الأول أو نور الأنوار ، وليس ثمة عملية خلق بقدر ما هو فيض اشراقي ينبثق من مصدره على الكائنات ، ويقدر ما يسطع عليها يكسبها نور الإلهية المشرق ، وتستمر عملية الفيض من نور لآخر حتى تتلاشا بعالم المادة ، إذ ليس كل ذلك النور الفائض عن نور الأنوار أو المبدأ يعم كل الكائنات ، والوجود في نهاية المطاف عبارة عن وحدة واحدة تتخللها كل تلك الفيوضات الإشراقية المنبثقة من حارج الوجود من الواحد غير المرتبط بالزمان والمكان (20)

أما العقول العشرة فهي عبارة عن تلك الفكرة الأفلاطونية المحدثة إلا أنها عند الفلاسفة الإسلاميين أكثر تميزاً ووضوحاً من حيث عملية الخلق والإبداع ، فالمبدأ الأول الله أو المحرك الأول عقل ذاته فصدر عنه العقل الأول وهذا الصدور كان ضرورياً وليس اختيارياً ، ويعقل هذا العقل الأول ذاته وعلته فيصدر عنه عقل ثاني ، وهذا العقل الثاني يعقل ذاته وعلته فيصدر عنه عقل ثاني ، وهذا العقل الثاني عقل يصدر عنه عقل واحد الأفلاك حتى العقل العاشر ، وهو العقل الفعال ، وهو عقل فلك القمر الذي يعتبر همزة وصل بين العالم العلوي والعالم السفلي الأرض ، وهو في الوقت نفسه مدبر لهذا العالم السفلي عالم الكون والفساد ، وبما أن الوجود لدى أرسطو مكون من شيئين هيولي وصورة وجسم ونفس » فإن الصورة هي أشرف الموجودات وصورة الصور لدى أرسطو هي المحرك الأول أو الله ، وكلها تحررت الصورة من الهيولي وصورة الصورة من الهيولي تعود إلى مصدرها الأول أو الله ، وكلها تحررت الصورة من الهيولي الأساسي . هذه خلاصة الفيوضات والعقول العشرة ، وسوف نرى كيف طبقها الإسماعيلية لتعبر في و الأساس » عن فكرة الإمامة ، وترتقي بهالتجعلها فكرة سهاوية في مصدرها الأول وبالتالي تكتسب القداسة كها يعتقدون .

وقد ذهب الإسهاعيلية إلى أن العقول سبعة وذلك حتى يتناسب هذا مع قولهم بـأن الأثمة سبعة في العالم السفلي ، وهم لا يتقيدون فتارة يقولون سبعة وطوراً يقولون عشرة

<sup>(20)</sup> الموسوعة الفلسفية المختصرة ، دار القلم بيروت دون تاريخ .

<sup>(21)</sup> د. محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام مرجع سابق ص 230 .

كما هي عقول المشائين المعروفة ، وقد حاول الإسماعيلية أن يدخلوا القول بالعقول في قالب من التوحيد حتى يبدو فيه شيء من القبول ، وقد أنكر الإسماعيلية اطلاق لفظة القدم ووصف الله بها ، لأن معنى القدم \_ كما يقولون \_ مرتبط بالزمان والمكان ، وأضافوا وصف القدم إلى العقل الأول السابق وهو العلة الأولى التي صدرت عن العلول الله ، أما كيف صدر هذا العقل الأول أو المحرك \_ كما في اصطلاح أرسطوا \_ فقالوا أنه صدر على سبيل الضرورة وليس ثمة اختيار له في ذلك « لا من شيء » ولا بشيء ولا في شيء ولا مع شيء ولا مثل شيء ولا لشيء ولا لشيء ولا لشيء ولا لشيء ولا كمن شيء ولا مثل شيء ولا لشيء ولا لشيء »

وبما أن المبدع الأول لا يوصف بقدم ولا حدوث وأنه ليس سوى نقطة رياضية حسب هذا المفهوم ، وهذا شيء بديهي ، فإن الذي يوصف بالتالي هو العقل الأول فهو حائز على كل كهال وتمام حي عالم قادر خالق ( وعليه الاسهاء والصفات وقفت وحصرت ، وإنما كان خالقاً تنزيهاً للمبدع »(23) ، ويعقل العقل ذاته لكونه علة عن المعلول الأول وهو في هذه الحال ممكن الوجود باته واجب بغيره فيصدر عنه الإيمان الحق بتأليه بارئيه وبمدعه ، ويطلق الإسهاعيلية في بعض الأحيان على هذا العقل : الله ، وفي بنايه بارئيه وبمدعه ، ويطلق الإسهاعيلية في بعض الأحيان على هذا العقل : الله ، وفي الأولب بالشهادة مفصحاً وأعلن بها مصرحاً كها جاء في الذكر الحيكم » شهد الله أن لا الأولب بالشهادة مفصحاً وأعلن بها مصرحاً كها جاء في الذكر الحيكم » شهد الله أن لا الله إلا هو والملاثكة » ( آل عمران : 18 ) ، والله (24) ، هو الذي يشهد على عالم الإبداع الذي فاض عنه ، كها يقول جعفر منصور اليمن ، بجلال وسناء نوره على الداعه (25)

وتستمر عملية الصدور في شكل فيوضات فورية إشراقية غير مقيدة بزمان ومكان  $\mathbf{r}$  بل دفعة واحدة مثل وجود اشراق بسيط في الهواء عن ضوء الشمس لا بزمان ، وإضاءة البيت المظلم دفعة واحدة لا بزمان  $\mathbf{r}$  ( $\mathbf{r}$ ).

وقد جمع الإسماعيلية في قولهم بعالم الإبداع بين عقبل أرسطو وإشراقية أفلوطين ،

<sup>(22)</sup> الحامدي ، كنز الولد مرجع سابق ص 45 .

<sup>(23)</sup> الحامدي ، كنز الولد مرجع سابق ص 46 .

<sup>(24)</sup> اشتقاق لفظة الله كما يقولون جاء من المصدر الوله ، هذا الوله الذي جاء نتيجة لعشق الله للمبدع الأول الأنوار اللطفية ص 88.

<sup>(25)</sup> كنز الولد مرجع سابق ص 43 .

<sup>(26)</sup> المرجع السابق ص 44 ، 45 .

وجعلوا من ذلك الجمع فكرة واحدة يمكن أن نطلق عليها بالعقول الإشراقية ، فإذا كانت عقول الإسلاميين تخرج إلى الوجود عن طريق التفكير الذاتي فإن عقول الإسهاعيلية تأتي بطريق الفيض كشعاع السراج على المساحة المظلم . وبالرغم أنهم يجردون هذا الشعاع من الزمانية والمكانية إلا أنه لا يمكن خروج ذلك عن فكرة الزمان والمكان ، ولعل نفيهم للزمان والمكان يرجع إلى كون ذلك الأمر كها يعتقدون إلهياً ، ولا يختلف الصدور أو الفيوض الإسهاعيلي عن فكرة أرسطو الميكانيكية كل عقل يفكر في ذاته وفي معلوله الأول فيفيض أو يتولد عنه عقل ثماني وهكذا دواليك حتى العقل العاشر ، إلا أنه قبل هذا الصدور والفيض فإن العالم أو الوجود لدى الإسهاعيلية وهو نفس الرؤية لدى الأفلاطونية الجديدة كمان عبارة اشباح وظلهات مهولة ومع ذلك فلم يفسروا وجود تلك الأشباح البرازخ التي تحيط بعالم الإشراق ، وهذا يؤدي بدوره إلى قدم المادة والله ، وربما ـ كما يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية ـ اعتبرت الأفلاطونية الجديدة تلك الظلهات شراً مقابل يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية ـ اعتبرت الأفلاطونية الجديدة تلك الظلهات شراً مقابل يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية ـ اعتبرت الأفلاطونية الجديدة تلك الظلهات شراً مقابل يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية ـ اعتبرت الأفلاطونية الجديدة تلك الظلهات شراً مقابل إله الخير الذي يقولون به (22) .

وفي العالم العلوي \_ كما يرى الإسماعيلية \_ ابتدأت الدعوة وفكرة الإمامة السابق والتالي الناطق وأساسه وأرباب هذه الدعوة العلوية عالم الإبداع المبدع الأول \_ المحرك الذي لا يتحرك عند أرسطوا \_ ويستجيب لهذه الدعوة الأولى السابق الذي صدر اضطرارياً عن المبدع الأول ، والسابق هـ والعقل الأول ، وبعض الإسماعيلية يسميه جبرئيل ، واستجاب إضافة إلى العقل الأول بقية العقول وهي كانت في الأصل أشباح ولكن تلك الإستجابة كانت بمثابة الاشراق النوراني عليهم ، وفي ذلك يقول الحارثي اليهاني الداعي : «ثم إن العقل الأول اتخذ الانبعاث الأول له حجاب ، هذا الانبعاث القدح منه التفكير والعقل والذات \_ وإلى طاعته وطاعة مبدعه بابا ، وأقام الدعوة في ذلك العالم فدعاهم منه وخاطبهم به فأجاب سبعة اشباح صورية متفاوتون في الإجابة الواحد بعد الواحد فوحد كل واحد منهم مبدعه ونزهه واعترف برتبة العقل الأول وسبقه ورتبة التالي وأحقه ، وسبح وقدس حده الذي هـ وفي أفقه فاشرقت ذواتهم وعلت رتبهم ودرجاتهم واتصل بهم ذلك النور الإلمي والعلم المتناهي من العقل الأول إلى العقل الثاني والمحل العالي من الداني "(28) .

نلاحظ في الفقرة السالفة ـ فقرة الحارثي ـ الفاظأ مختلفة في وصف العقول فتارة

<sup>(27)</sup> انظر ص 62 مرجع سابق .

<sup>(28)</sup> الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 87 .

بسمى الإسماعيلية بعض هذه العقول بالانبعاث الأول والثاني وطوراً بالمبدع الأول والكيال الأول والثاني ، كل تلك أوصاف ليس وراءها جديد سوى محاولة الإسماعيلية إدخال بعض الآيات القرآنية ، كما سنرى في بعض النصوص التالية ، ثم إدخال أيضـاً العقول السبعة فيكون انبعاث أول وثاني وعقل أول فالعقول السبعة ، ليتؤام ذلك مع مقولتهم في أطوار الإمامة أو أدوارهما في العالم السفلي الأرض ، أما فيما يتعلق بادخمال الآيات القرآنية لتكون دلالة على تلك العقول إنما هي محاولة لاسباغ الصبغة الإسلامية على مقولاتهم تلك ، من ذلك ، أعنى من محاولتهم الاستدلال بالآيات القرآنية قولهم : إن الشبح الشالث المكنى عنه بالانبعاث الثاني تمرد على العقل الأول ورفض إلميته لاحساسه بأنه مساوله في المرتبة ، وكان نتيجة لرفضه ذلك أن أبعد حتى صار عقلًا عاشراً واظلمت مادته التي كانت قد أشرقت في بداية أمره وانحطت مرتبته ، إلا أن هـذا العقل استيقظ من غفلته وعاد إلى رشده وطلب المغفرة عن هو أقرب إليه من المقول فحنت هذه العقول المجردة عليه ورمته بأشعتها رحمة ورأفة به لكونه من أبناء جنسها ، واتصلت الأنوار القدسية به فأشرقت ذاته إشراقاً كلياً ، وتجرد من تلك الظلمة عقلاً نـورانياً ، وفي ذلك جاء الوصف الإَّلَمِي قِرآنياً ، وهو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسِ المُطْمَئْنَةُ ارجِعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾ ( الفجر : 28 )(29) ، وهذا العقل العاشر هو آدم الروحاني لعالم الأرض ، وقـد عبر القـرآن الكريم عنـد ذلك ـ كـما يقولون ـ بقوله تعالى : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ ( البقرة : 37 ) ، والكلمات في الآية الكريمة هي العقول السبعة المجردة .

ويما أن العاشر قد نأى في بداية الأمر عن رحمة عالم الإبداع والصفا والإشراق فارتكب بذلك أول جريمة في عالم الإبداع فإن الأرض عمالم الكون والفساد هي في الأصل عبارة عن مواد مظلمة تناشرت منه أبان عصيانه ، وإذا كان العقل العاشر قد استغفر وأناب فغفر له فإن تلك الاشباح التي تناثرت عنه وكونت عالم الكرن والفساد لم تفعل كما فعل العقل العاشر في الاستغفار والتوبة فلذلك أوكلت مهمة خلاص عالم الاشباح الكون والفساد إلى هذا العقل العاشر ليخلصها من الظلمات وصديها إلى عالم الإشراق والإبداع (30) ، ومن هنا يبدأ تصور عملية الخلق لدى الإسهاعيلية .

<sup>(29)</sup> المرجع السابق ص 89 .

<sup>(30)</sup> الحارثي اليهاني ، الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 90 .

#### د\_ تصور عملية الخلق كها يراها الإسهاعيلية :

العقل الفعال أو العقل العاشر هو العقل الآيب التايب ، وقد أوكلت إليه مهمة اصلاح عالم الأشباح في الأرض أو عالم الكون والفساد باعتبار أن هذا العالم كان نتيجة لخطيئته الأولى ، ومن ثم أطلق الإسماعيلية على العقل العاشر آدم الروحاني ، وقد ابتدأ العقل العاشر بمخاطبة عالم الكون أي أنه أقام الدعوة كها هو اصطلاح الإسماعيلية فدعا هذه الأشباح المتناثرة المسهاة بعالم الكون والفساد إلا أن هذه الأشباح لم تستجب لهذه الدعوة بل ازدادت عنتا فزداها هذا العنت مزيداً من الظلمات ، وابتعدت كثيراً عن اعالم العقل العاشر ، وكان بسبب ذلك الابتعاد أن ازدادت ، إضافة إلى الظلمات ، كثافة وامتزاج بعضها ببعض ، وتراكمت كتراكم الغيوم والضباب ، وكان أول حدث يحدث من تكوين تلك الأشباح بعد وحدتها وتمازجها حركة ذاتية فيها بينها وذلك لطول مكثها ، وكان مبدأ هذه الركة حرارة ومنتهاها برودة ، ثم تحركت تلك الكثافات حركة ثانية كانت نتيجتها رطوبة ويبوسة ثم تحركت حركة ثائثة مع ما حدث فيها من تفاعل بفضل كانت نتيجتها رطوبة ويبوسة ثم تحركت حركة ثائثة مع ما حدث فيها من تفاعل بفضل الحرارة ، وكانت هذه الحركة الثائثة بعناية العقل العاشر وذلك ليدفع بها إلى التلاقي و لما في فكره أن لا خلاص لهم ، أي للأشباح في عالم الكون والفساد ، بعد عظيم زلتهم وبعدهم وظلمتهم واصرارهم وكثافتهم إلا بأشخاص أليفة متهاثلة للأشباح الصورية في عالم الإبداع كون شكلها أفضل الأشكال وأشرفها ه(٥٤).

وينتهي الإسماعيلية في نشأة الحلق إلى فكرة أمباذ وقليس (حوالي 445 ق . م) القائل بالعناصر الأربعة النار والهواء والماء والتراب والتي من اتحادها تكونت المخلوقات ، وعن طريق الانتخاب الطبيعي تطورت المخلوقات من طور إلى طور حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، والإسماعيلية يربطون بين عملية الحلق وبين دور الكواكب في تكوينها فهذه الكواكب المعروفة الشمس وزحل والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد ما عدا الأرض التي اعتبرها الإسماعيلية عبارة عن تكوينات الأشباح \_ الكون والفساد \_ فكل كوكب من الكواكب الأنفة كمان له دور في عمالم الانتخاب الطبيعي بشكل أو نسوع معين من المخلوقات .

ويفصل الإسهاعيلية بأطناب في كيفية نشأة الخليفة بـواسطة الانتخـاب الطبيعي ، ولكنـه ليس كفكرة دارون في النشـوء والارتقاء بمعنى أن كـل الأجنـاس كـانت في ابتـداء

<sup>(30)</sup> الحارثي اليهاني ، الأنوار اللطفية ، مرجع سابق ص 91 .

أمرها ذات خلية واحدة ثم عبر ملايين السنين تبطورت وارتقت حتى وصلت إلى شكلها النهائي المعروف به (31) .

وتفسير الإسماعيلية لعملية الانتخاب الطبيعي تفسير هجين من فلسفة الإشراق أو الأفلاطونية الجديدة وما أداهم إليه خيالهم الجامع إلى الخرافة ، وهم يقسمون نشأة الخلق على أساس طبقي ، ترفضه في الأساس فكرة العدل الإّلمي ، فخلق تولت تكوينه ونشأته العناية الإَّلَمية بمثلة في العقول المجردة وأفلاكها ، وخلق آخر نشأ نشأ طبيعيـة من خلال المياة الاسنة والأماكن المتعفنة ، وهذا الحلق هو عبارة عن بعض العجم - كما يقولون -والزنوج يشاركهم في هذه النشأة بقية الحشرات والحيوانات كالقرود والثعابين وغيرها(<sup>32)</sup> ، ويقولن عن عملية خلق الإنسان المدبـر من قبل العنـاية الإَلْميـة : « أنه لمـا ظهر الإنسان ابتدأ زحل بتدبير الألف السابع بمشاركة القمر ومرافدته إياه وهو ألف السعادة ولكونه مقابلًا للخلق الآخر فظهرت هذه الأشخاص البشرية بالقسامة الألفية ـ شكل الألف المجاثية - في كل جزيرة »(33) ، وكنان الإنسان قبل ذلك ، وهو في طور الخلق عبارة عن محاب لطيف هطلت عليه أمطار على تربة نقية فهبت عليه رياح سأخنة أخذت في تقوية تلك التربة وتيبيسها ، وهنا تدخل العناية الإلهية فيقوم كل كوكب من الكواكب بعمل جزء من أعضائه ثم هبطت عليه أشعة الشمس والقمر الإلهيين ـ الروح ـ فدرات في جميع جسده ، وبعد أن اكتمل غوه ظهرت أشخاصه مباشرة في إثني عشرة شخصاً في إثنى عشر جزيرة وكيفية تحول هذا الشخص إلى إثني عشر شخصاً كما يبدو من الأسرار فكنان عليهم أن يخبطوا عشوائياً فيعللوا لهذا التحويس ، ويتناسس هؤلاء الإثنا عشر أو يكثرون دون معرفة كيفية هذه الكثرة وينتقى الإسماعيلية من هذه الكثرة ثانية وعشرين شخصاً يقولون عنهم بأنهم أنقى هذه العناصر جيعاً في تلك الكثرة ، وعلى غرار خلق الذكر في الأطوار الآنفة تظهر الأنثي وتمر بكل تلك الأحوال الشيء الجديد أن الأنثى ظهرت متأخرة عن ظهور الرجل بفترة (٤٥).

<sup>(31)</sup> سبق تشارس دروان في فكرته هذه عن أصل الأنواع المفكرون المسلمون كابن مسكويه (توفي سنة 421 هـ) واخوان الصفا ، انظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب أرنست هيكل للأستاذ حسن حسين مطبعة الشباب 1924 القاهرة.

<sup>(32)</sup> انظر الحامدي ، كنز الولد مرجع سابق ص 159 .

<sup>(33)</sup> الحارثي اليهاني ، الأنوار اللطفية ص 101 .

#### هـ ـ الإنسان الأول الكامل وبداية الإيمان بالله :

ينتقى الإسماعيلية من الثهانية والعشرين شخصاً الذين تجمعوا في إحدى الجـزر عن طريق الانتخاب الطبيعي وبتدبير الافلاك والعقول المجردة شخصأ واحدأ همذا الشخص لا فرق بينه في تفكيره وبين العقول السبعة حيث أنه فكر بـذاته وانتهى ( انتهى إلى أن لـه موجد حكيم فوحده وآمن به كمدبر لهذه الكائنات التي هـ و أحد أفـ رادها ، وبمـ اأنه آمر جذا المدبر لهذا الكون وصانعه كان لا بد له من يعدو بقية السبعة وعشرين شخصاً إلى مـ وصل إليه من إيمان بتوحيد الخالق ، ويطلق الإسهاعيلية على هذا الشخص الموحد : الإنسان الفاضل ذي الجثة المحمودة ، وهو يقابل الإنسان الكامل لدى الصوفية وإنسان ابن طفيل مع الاختلاف في فكرة الخلق ، وبقيام هذا الإنسان في عالم الكون والفساد تبتدى الرسالة والدعوة وبابتدأها عن الإسهاعيلية يبتدىء دور الكشف ، إذ عالم الكون والفساد تنقسم أدواره كما سلفت الإشارة إلى دور كشف ودور ستر ، ويحصل هذا الإنسان الفاضل لدى الإسهاعيلية جميع العلوم عن طريق عالم الفيوض المتمثل في العقل العاشر الذي أوكلت إليه مهمة خلاص العالم الأرض وهذه العلوم التي حصلها الإنساذ الكامل: « علم اللسان ثم علم الأزمان وعلم الأبدان وعلم الأديان بمادة من الواحد المنان اختصه بعلم جميع ذلك لكونه قائم الابتداء في العالم الجسماني وأول عالم الجنس الإنساني بقوة ظهور الاتحاد ـ اتحاد الهيولي بالصورة ـ تلألات أنواره بالإشراق وأظهر العلوم وأنباء بالمعلن منه والمكتوم (34) .

وقام الإنسان الكامل في عالم الكون والفساد مقام العقل الأول في عالم الإبداع العقول المجردة ونشر دعوته الأولى فأجابته الأشخاص السبعة والعشرين وكون من هؤلاء الأشخاص النواة الأولى لدعوته ، ووقع اختياره أعلى إثني عشر شخصاً ليكونوا نقباءه وحججه وهم بداية الدعوة الإسهاعيلية الأولى حسب تقسيمهم لأدوار الدعوة ، ويقوم هذا الإنسان الكامل بإرسال دعائه إلى بقية الأرض (35)

# هـ .. نظرية المثل والممثول عند الإسهاعيلية :

نظرية المثل والممثول لدى الإسهاعيلية مستوحاة من فكرة أفلاطون الأساسية للمثل الا أن الإسهاعيلية حوروا هذه النظرية وجعلوا مثال الخبر الأسمى عنـد أفلاطـون إمامهم

<sup>(34)</sup> الحامدي ، كنز الولد مرجع سابق ص 158 ، 159 .

<sup>(35)</sup> الحارثي اليهاني ، الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 102 .

المعصوم ثم يليه سلسلة الدعاة الذين يقابلون عالم العقول المجردة فهم ممثلوها ، ويقول الأعظمي محمد حسن عن هذه النظرية بأنها « استخلاص الباطن من الظاهر . . أي تفسير الأمور العقلية غير المحسوسة بما يقابها ويماثلها من الأمور المحسوسة (36) .

ومن هذا المنطلق جاء تفسير الباطنية أو الإسهاعيلية للنصوص الدينية بالمعنيين الظاهر والباطن، وأن الأصل في ذلك هو المعنى الباطني كالعقول المجردة أو المثل في كونها الأصل والحقيقة لكل الأشياء التي في عالم الكون والفساد، وتأتي فكرة المثل والممشول لتمثل تزواج العالم العلوي بالعالم السفلي عن طريق آدم الروحاني العقل الفعال ويتأتى ذلك بطريق الإشراق النوراني الذي يجرك الأشباح في عالم الكون والفساد، ومن ثم يصير هذا العالم ممتداً بعالم الإبداع عالم الكون، اتحاد الكلمة والجسد أو اللاهوت والناسوت كها هو في المصطلح المسيحي، وإذا كان الله لدى المسيحيين قد اختار المسيح الابن ليتحد به ويحرر الجنس البشري من الخطيئة الأولى فإنه عند الإسهاعيلية قد اختار الأثمة ليتحد بهم ولكن ليس كعقيدة الاتحاد عند النصارى وإنما عن طريق الإشراق النوراني الذي يصل عالم الإبداع بعالم الكون والفساد، وإذا كان الاتحاد لدى المسيحيين تضحية من الآب بابنه ، أي الله يضحي بابنه ليكفر عن سيئات البشر فإن الاتحاد عند الإسهاعيلية وسوف يتحرر من هذا الهيولي عندما يعود عند المفارقة إلى عالمه الأصلي فيستقر فيه في وسوف يتحرر من هذا الهيولي عندما يعود عند المفارقة إلى عالمه الأصلي فيستقر فيه في العقل الأول أو الثاني حسب درجة الممثول فالسابق مشوله الإمام ، والسابق هو العقل الأول تليه بقية الرتب من العقول السبعة ويقابها الدعاة الإسهاعيليين .

أما كيف للإنسان أن يصل عند الإسهاعيلية إلى هذا الطور من القداسة فذلك منوط يتقبل الدعوة الإسهاعيلية والانخراط في سلكها حتى يصل إلى درجة أحد أفلاك الدين . وفي اتحاد المشل بالمشول يقول الحامدي : « فإن اعتراض معترض وسأل عن كيفية صعود المستفيد إلى صورة معيده أو إلى حد عن يماثله أو كان قد انتقل المفيد قبله 0 وكيف الاتصال بالحدود .. عقول الأفلاك .. بعد مفارقة الأجسام حتى تكون مجاورة من جهة عازجة من قبل الصورة ؟ قلنا أنه قد ضرب لنا في ذلك مشل قريب ، أعلم : إن الإنسان بجملته لطيف وكثيف ، فلطيفه من الحياة الطبيعة التي هي الصورة المشار إليها بالخميرة الإبداعية ، وكثيفه من الأمهات والموالد الهيولانية وأن الصورة الدينية العلمية بالمحمورة الدينية العلمية

<sup>(36)</sup> الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثنى عشرية مرجع سابق ص 31 .

الحقيقية هي الحياة المحيية لهذه الطبية لأنها من الروح القدسية وهي الجاذبـة لها إلى المبــدأ الأول والمحل الأفضل (37%) .

وعالم المثل هو عالم العقول المجردة يقابله أفلاك الدين في عالم الكون والفساد وهم على النحو التمالي : الأول فلك الوحمدة ، وهو وحيد الرتبة ويمثل هذا الفلك النماطق أو النبي والوصى والإمام ، يليه مباشرة فلك الأبواب وهم الحجج لـالأئمة ، والشالث فلك الدعاة ، والرابع فلك الدعاة المطلقين ، والخامس فلك المحصورين ، ويعنون بالمحصورين بقية الرتب كالمأذونين والمكالبين والمكاسرين(38) ، وبناء على ترتيب هذه الرتب تتم الماثلة فالناطق ممشول العقل الأول وكما تقدمت الإشارة ، فإن العقـل الأول بعد صيروته عقلًا فكر في ذاته وفي معقوله أو علته فأمن به ربا ووحده ومن ثم بدأ في دعوة الأشباح في ذلـك العالم المجـرد ، وهذا هـو نفس دور الناطق أو النبي أو الــوصي أو الإمام الذي دعا بعد اختياره واصطفائه من بقية البشر إلى توحيد الله فهو إذن ممشول العقل الأول أو السابق أما ممثول الأساس فالتالي الذي لدى الإسماعيلية هو العقبل الثاني أو الانبعاث الأول الذي جاء نتيجة تفكير العقل الأول في ذاته ولهذا آمن بالعقل الأول وهكذا فعل الأساس في عالم الكون والفساد حيث يؤمن مباشرة برسالة الناطق ، ولهذا فإن هؤلاء الأثمة عندما يفارقون عالم الكون والفساد فإن انفسهم النورانية تستقر في مقار تلك العقول التي تختص بقية الرتب كالحجة أو الباب والدعاة إلا أنهم يقولون أن ممشول المكاسر هو العقل الفعال العقل العاشر ، إذ مهمة هذا الأخير تخليص الهيولي من الصورة وكمذا مهمة المكاسر فهو يحاجج ويكاسر حتى يغلب أصحاب الأفكار المضادة لفكر الإسماعيلية (39) . ثم يسرد الإسماعيلية بقية المثل التي تقابل عشولاتها ، في الإنسان نفسه ، فالشمس كما يقولون عمول القلب لأنها مركز الحرارة ، والقمر عمول رأس الإنسان وهو مركز الرطوبة واليبوسة ، وزحل ممثول القدمين في الإنسان(40) ، ثم تنتقيل تلك المثولات إلى عالم المعاني فالباطن ممثوله الظاهر ، وهذا يعني أن لكل نص في القرآن الكريم والسنة النبوية له مثل وممثول وهذا بالضبط ما يرمون إليه من فكرهم العدمي .

<sup>(37)</sup> كنز الولد ص 175 .

<sup>(38)</sup> المرجع السابق ص 94 .

<sup>(39)</sup> المرجم السابق ص 93 .

<sup>(40)</sup> الأنوار اللطفية ، مرجع سابق ص 92 .

#### ذ\_ السمعيات كما يراها الإسماعيلية:

الجنة والنار:

الجنة والنار في الفلسفة الإسماعيلية لهما مفهومان يختلفان عن المفهوم الشرعي باعتبارهما مكاناً للثواب والعقاب ، وكما سلفت الإشارة بأن نفوس الأثمة والدعاة الإسماعيلية وبقية المريدين لهم تستقر في العقول المجردة ، وأكثر العقول استقبالاً لتلك النفوس هو العقل العاشر ، والإسماعيلية في هذا الصدد أعني الدخول في الجنة والنار يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام .

القسم الأول: الإمام وحدوده وحدوده هم دعاته.

القسم الثاني : أهل الولاء المحض للدعوة الإسهاعيلية وهم الذين آمنوا واعتقدوا العقيدة الإسهاعيلية .

القسم الثالث: فهم وكما يسمونهم - الاضداد، والأضداد هم المخالفون للدعوة الإسهاعيلية، وهؤلاء لا مكان لهم في العقول المجردة حيث الصفاء والسعادة الأبدية بل مكانهم النار تتعذب فيها أرواحهم.

وإذا كانت الجنة الإسهائيلية هي الاستقرار في العقول الخالدة ، أعني استقرار نفوس الإسهاعيلية فإذا يحل بأجساد الأثمة ودعاتهم ومريديهم ، يقول الإسهاعيلية عن ذلك و إنها محفوظة في أعز عز وأحرز حرز وذلك أنها تعود إلى السحيق - التراب - بعد مفارقة لطائفهم - الأرواح - ثم إلى المزاج والممتزج ثم تعود أمطاراً ثم تلطف إلى تحلل بخار ويصعد إلى فلك البروج في أمكانها وينحدر ذلك من البروج إلى الأرض ثم يصير تراباً سحيقاً ثم ترتقي إلى أن تصير في القامة الألفية - شكل الألف - وذلك الصاعد الكائن خلقاً للمنحدر هو قسم اللحم والجلد والمخ والأعصاب والعروق ، وأما قسم العظام فيبقى في الأرض مدة طويلة بسبب صلابتها ثم ينحل شيئاً بعد شيء ويصير بخاراً منطفاً ثم يصعد إلى المزاج والممتزج وينصب مطراً إلى البحار والمغارات الطيبة من بقاع الأرض فيعقد يواقيب ودرراً ولؤلؤاً ويصير منقساً إلى تيجان الملوك وإلى خزانتهم وإلى أبدى الرجال وإلى نحور العذارى (14)

وتستمـر الحياة هكـذا من الإعادة المتكـررة للخلق ، وهؤلاء الخلق لا يتغيرون من

<sup>(41)</sup> الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 132 ، 133 .

حيث وظائفهم السابقة فالإمام إمام والداعية المطلق أيضاً كذلك وهكذا دواليك ، أما الأشرار من الخلق وهم الأضداد فحياتهم مختلفة مغايرة تماماً لحياة أصحاب الجنة الخالدة ومستقرها العقول والأفلاك ، ونلاحظ هنا بأن هذا الخلق الجديد قد تغيرت فيهم الأرواح أما الأجساد ماعد العظام فهي نفس الأجساد القديمة ، ويقول الإسهاعيلية إن هذه هي الجنة الموعودة للأثمة واتباعهم فأرواحهم منعمة في مقار العقول إن لم تكن قد اتحدت بها وصارت منها وأجسادهم قد بعثت من جديد في أجساد تقية طاهرة هي أجساد الأثمة والدعاة ومريديهم في عالم الكون والفساد .

أما حياة الأضداد في الآخرة أو في الحياة الشانية فأرواحهم تفارقهم إلى عالم المظلمات الخالدة ويطلق الإسماعيلية على هذه الأرواح أو النفوس النفوس الشيطانية الإبليسية وهي على النقيض تماماً من الأنفس الملكوتية الناطقة ، على أن تلك الأنفس الملكوتية الناطقة ، على أن تلك الأنفس تحاول أن تخترق عالم الحجب لتنفد إلى عالم العقول المجردة ، ولكن الأفلاك تعاكسها وتردها راجعة إلى عالم الكون والفساد الأرض فتعيش في رعب وحسرة تحوم حول الأجساد البشرية الحية ولا تجد مكاناً سوى في أجشاد بعض الأطفال والمجانين ، ويقول الإسماعيلية إن ما تفق عليه الناس بالمجاني هم في الحقيقة ليسوا بمجانين وإنما هي الأنفس الشريرة قد وجدت لها موضعاً في الأجساد البشرية ، وبالإضافة إلى هذه الأجساد فإنما ترتاد بل وتستقر في الأمكان النتنة والاحراش والغابات ، وما يقع لبعض الناس من أحلام مزعجة كالكوابيس فإنما هو من فعل هذه الأنفس الشريرة التي هي أيضاً تتشكل في أشكال مختلفة لتؤدي دور الشر في كل أفعاله بل هي الشر بعينه كها أن الأنفس التي في أنفس خيرة .

أما أجساد هؤلاء الأضداد المخالفون للعقيدة الإسماعيلية فإنها تحال إلى أبخرة وتحدث كل تلك الصواعق المهلكة والفيضانات والسيول التي تهلك الأرض والحرث، وينتهي أمر هذه الأجساد في حالة إعادة خلقها إلى قرود وخنازير وغير ذلك من الحيوانات الضارة (42).

أما يوم القيامة ويسميها الإسهاعيلية قيامة القائم فإنها تقتصر على محاسبة أولئك الأضداد الأشرار الذين لا يعتقدون بدعوة الإسهاعيلية ، وكها يقولون فإن أول أمر يحدث هـو دق أعناق أولئمك الأشرار وإرسال أرواحهم إلى النار هناك لتخلد في العمداب

<sup>(42)</sup> الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 139 .

الأبدي<sup>(43)</sup> .

ويقسم الإساعيلية الأدوار إلى أركان متتالية أو متعاقبة فمنذ أدوار الكشف الأولى وهي ستة أدوار حتى دور الستر وينتهي بقائم القيامة فيطلق عليه الإساعيلية الكون الأعظم وينقسم خلقه إلى قسمين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، والحشر لا يكون كما سلفت الإشارة إلا للأضداد فحسب أما أصحاب الجنة فهم فيها منذ بداية مفارقة أرواحهم لأجسادهم ، ويكون الحشر أو يوم قائم القيامة بأرض مأرب « ولأن قيام القائم يكون هناك ويأتي جميع الخلائق من كافة الجزائر إليه يهرعون لا يبقى منهم صغير ولا كبير إلا يضيق به موضيعه الذي هو فيه هلها .

وكانت قد وجدت نفوس الأشرار بعض الأبار العميقة جعلتها سكنا لها وهذه الأبار يقول عنها إسهاعيلية اليمن موجودة في بعض الأدوية بحضرموت وخراسان والمغرب (<sup>45)</sup> ، وهذه الأماكن التي سهاها الإسهاعيلية هي الأماكن التي قامت فيها الدعوة الإسهاعيلية .

وبعد انتهاء الدور الكوني الأعظم تعود الحياة كما كانت في ماضيها وأما أصحاب الأنفس الشريرة فلهم فرصة جديدة في أن يعتقدوا بعتقاد الدعوة الإسهاعيلية حتى يكونوا من أصحاب الجنان والنعيم الخالد وإن لم يتقبلوا هذه الدعوة فإن حالهم لا تختلف بل يبقون في ذلك العذاب الأبدي (<sup>46)</sup>.

# س ـ التراث الإسهاعيلي في المصادر الأخرى:

في الفقرات الآنفة كانت رؤية مختصرة لفاسفة الإسهاعيلية ، وهي فلسفة كها أسلفت معتمة الرؤية نتيجة لاحتوائها على العديد من التيارات المختلفة القديمة والانحراف بها عن العقيدة الإسلامية ، وفي هذه الفقرة الختامية سوف أعرض لبعض ما أورده خصوم الإسهاعيلية من آراء نقلوها في مصادرهم ، وهي قريبة من آراء الإسهاعيلية وإن كان الإسهاعيلية أحرص على سريتها في القرون السابقة \_ فيها بين القرن الشالث حتى السادس \_ إلا أن مصادرهم الأخسيرة التي نشرت تنبىء عن تلك الآراء وإن لم تفصلها

<sup>(43)</sup> الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 139 .

<sup>(44)</sup> المرجع السابق ص 143 .

<sup>(45)</sup> الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 144 ز ، 145 .

<sup>(46)</sup> المرجع السابق ص 144 .

وتعتقدها صراحة من تلك المصادر ما كتبه عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق والغزالي في كتابه فضائح الباطنية وكتابي الإمام يحيى بن حمزة أفحام الباطنية ومشكاة الأنوار .

وقد اقتصرت على هذه المصادر لأن المصادر لا تختلف عن ما كتبه هؤلاء المؤلفون.

#### 1 ـ كتاب الفرق بين الفرق:

يورد البغدادي في مقدمة كلامه عن الباطنية وهو يعني بهم الإسهاعيلية أن من أهداف الباطنية هو تشكيك الناس في الكتب السهاوية ، وما أورد البغدادي يتفق بالضبط مع ما ذهب إليه الإمام الإسهاعيلي المعز لدين الله في قوله بإبطال شريعة صاحب الدور السادس بشريعة متم الدور الإمام محمد بن إسهاعيل (47).

ويورد البغدادي بعضاً من تأويلاتهم وعلوم أثمتهم الباطنية من ذلك استدراجهم للذين لا يفقهوا معاني الدين والحكمة من الأحكام الشريعة والمقصود منها كقطع اليد في حد السرقة وجلد الزاني أو رجمه في حال احصانه « فإذا سمع - كها يقول البغدادي - الغر هذه الأسئلة - أي الحكمة من الجلد والقطع - رجع إليهم في تأويلها قالوا له علمها عند إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارنا ، فإذا تقرر عند الغران إمامهم أو ما دونه هو العالم بتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها ، فأخرجوه بهذه الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة ، فإذا اعتاد ترك الصلاة واستحل المحرمات كشفوا له القناع وقالوا له : لو كان لنا إله قديم غني عن كل شيء لم يكن له فائدة في ركوع العباد وسجودهم ولا في طوافهم حول بيت من حجر ولا في سعي بين جبلين فإذا قبل انسلخ عن توحيد ربه وصار جاحداً له زنديقاً ه(84) .

ومن ذلك التشكيك كما يقول البغدادي (ما قاله أحد دعاة الإسماعيلية ويسدعى القيرواني في رسالة له إلى أحد أعوانه جاء في تلك الرسالة في التعجب من تحريم الله تعالى قريبات المرء في الزواج فقال: « وما العجيب من شيء كالعجب من رجل يدعى العقل ثم تكون له أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي ، ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق باخته وبنته من الأجنبي وما وجه ذلك إلا أن

<sup>(47)</sup> انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني .

<sup>(48)</sup> الفرق بين الفرق مرجع سابق ص <sup>293</sup> .

صاحبهم ـ يعني بذلك الرسول ﷺ ـ حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقبل وهو الإلّه لذي يزعمونه وأخبرهم بكونه ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنارحتى استعبدهم بذلك عاجلاً وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولا وأباح بذلك أموالهم (<sup>49)</sup>.

### 2 \_ فضائح الباطنية للغزالي :

يورد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية كثيراً من تأويلات الإسهاعيلية للأصور السمعية والأحكام الشرعية ، وهي تأويلات بعيدة تماماً عها جاءت لأجله فمشلاً قالوا في تأويل الغسل من الجنابة بأنه مبادرة المستجيب بإفشاء سر الدين قبل أن ينال استحقاقه ، أما فعل الغسل نفسه فهو تجديد المستجيب للعهد على ذلك . أما الزنا فقد أولوه بأنه يعني القاء نطفة العلم الباطني في نفس من لم يسبق معه عقد العهد .

أما الوضوء فهو التبرىء من كل مذهب سوى متابعة الإمام . والتيمم معناه الاخد من المأذون إلى أن يسعد المستجيب بمشاهدة الداعي والإمام ، والصيام (50) ، بعني الإمساك عن كشف السر .

وقد أولوا أيضاً أماكن العبادة فالكعبة تعني النبي وبابها على بن أبي طالب أما الصفا فهو أيضاً يعني والمروة على بن أبي طالب ، والميقات هو الأساس والتلبية تعني الداعي والطواف هو الطواف بمحمد ، ومعنى الصلوات الخمس هي الأدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام ؛ فالفجر دليل السابق والظهر دليل التالي والعصر دليل الأساس والمغرب دليل الناطق ، والعشاء دليل الإمام (51) .

وقد أورد الغزالي بعض مصطلحات المدعوة التي تجب في المداعي وهي تمثل معنى الكهال في الداعي من حيث العلم والمعرفة ، وهذه المصطلحات هي التفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتلبيس والخلع والمسخ ، فبهذه المصطلحات

<sup>(49)</sup> المرجع السابق ص 281 ، 282 .

<sup>(50)</sup> يقول الإمام لمعز لدين الله الفاطمي في معنى الصوم: ونسخ شريعة الظاهر بشريعة الباطن للإمام محمد بن إسهاعيل: وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد كل ذلك بالقوة لا بالفعل لكونه قمائماً بالقوة وهو ممثول شهر رمضان التاسع من حده الرسول، ورمضان التاسع من شهور السنة ولذلك فوض الصيام فيه لكتهان أمر هذا الناطق السابع عن العالم، وهو حقيقة الصوم و الأنوار اللطفية ، مسرجع سابق ص 130 ، 131 .

<sup>(51)</sup> فضائح الباطنية مرجع سابق ص 56.

يصل الداعي إلى مبتغاه في الاستيلاء على عقلية الشخص المراد جذبه إلى عقيدة الإسهاعيلية ، ومن معاني هذه المصطلحات أن التفرس يعني أن « لا يدعو الداعي أحداً إلى مسلك واحد بل يبحث أولاً عن معتقدة وما إليه ميله في طبعه ومذهبه فإن كان ماثلاً إلى الزهد والتقشف والتبرى والتنظف دعاه إلى الطاعة والإنقياد واتباع أمر المطاع وزجره عن اتباع الشهوات وندبه إلى وظائف العبادت وتأديه الأمانات والصدق وحسن المعاملة ه(52).

## 3 - كلام الإمام يحيى بن حمزة:

يورد الإمام يحيى في كتابه المشكاة ـ والمشكاة هـ ورد على أحد كتب الإسهاعيلية ـ بعضاً من آراء الإسهاعيلية في الأمور السمعية والأحكام الشرعية فقد جاء في هذا الكتاب الذي رد عليه الإمام يحيى بن حمزة بأن القرآن لا يدعل على يوم القيامة والحياة الآخرة وهذا نص قوله: « والقرآن هو الكتاب المستبين وكلام الله سبحانه الحق المبين خال مما يظن من صور الدار خل الأرض مما ظهر من صور دار الدنيا ، تحمل منا الأرض من غيرها تحمل ، ثم تكفل أمن خيرها ما هي سواها تكفل » ويعقب الإمام يحيى على هذا النص بقوله: « واعلم أنه في كلامه هذا يكرر الإثارة إلى إبطال الميعاد بالفجر الذي يدريه الفطناء ويفهمه في أثناء كلامه الأذكياء ، فمنها قوله: إن القرآن خال مما يظن من صور الدار الآخرة ، وهذا يعني أن القرآن ما دل على شيء مما يظن من أمور الآخرة من الحرر والنشر وجميع أحوال القيامة بل هو خال عنها لا يدل عليها ، ومنها قوله: إن القرآن غل الأرض مما ظهر من صور الدنيا ، وغرضه بتلك أن هذه الصور الظاهرة القرآن غل الأرض مما ظهر من صور الدنيا ، وغرضه بتلك أن هذه الصور الظاهرة بعث لاجزائها ، وهذا أيضاً انكار للمعاد وخروج عن جوهر الدين »(ق<sup>53</sup>) ، وكلام الإمام بعي بن حزة يماثل ما ذكره الحارثي اليهاني في كتابه الأنوار اللطفية من إنكار المعاد وإثبات القيامة فحسب للقائم أو كما اطلق عليها قيامة القائم ، والقائم هو محمد بن إسهاعيل .

ويقسم الإمام يحيى الباطنية إلى قسمين فريق كها يقول: « يذهبون إلى بطلان المظواهر وأنه لا عبرة بها ولا تعويل عليها وإنما المعتمد عندهم الأمور الباطنية التي تضمنها ظواهر الشريعة ، والفريق الثاني لا يرون إبطال ظواهر الشريعة بالكلية ويأنفون من مقالة

<sup>(52)</sup> فضائح الباطنية مرجع سابق ص 23 .

<sup>(53)</sup> مشكاة الأنوار مرجع سابق ص 186.

الفريق الأول ، ويقولون إن ظواهر الشريعة معمول بها في ظاهرهـا ولها أيضـاً بواطن هي سرها ولبابها فيعملون بزعمهم عليهما جميعاً (54) .

وبما أورده الإمام يحيى عن تأويلاتهم للتكاليف والأحكام الشريعة قولهم : بنأن الصلوات الخمس عبارة وأدلة للأصول الخمسة ، كما سلفت الإشارة إلى ذلك إن التيمم : هو الأخذ من المأذون والطهور : التبري والنطق عن اعتقاد كمل مذهب سبوى متابعة الإمام .

أما المعاد فهو قيامه القائم والنار ، هي الاغلال بالتكاليف الشرعية للجهال فإذا ما قالوا بعلم الباطن وعملوا به وضعت عنهم إغلال التكاليف(55) .

<sup>(54)</sup> المرجع السابق ص 66 .

<sup>(55)</sup> افحام الباطنية الطغام ، تحقيق فيصل بـدر عون ص 72 ، 73 طبع منشأة المعـارف الإسكندريـة . 1971 م .

القسم الثالث المدرسة الزيدية

# الفصل الأول

# نشأة وتاريخ الزيدية باليمن

# مقدمة الهادي مؤسس الدولة الزيدية:

الزيدية نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، المتوفي بالكوفة سنة 122 هـ ، وهنالك أيضاً من ينتسب إلى الزيدية ، ولكن هذه النسبة ليست إلى الطائفة الدينية الآنفة وإنما إلى اسهاء بعض الأشخاص من أهل البيت كزيد الكاظم وزيد النار(1) ، ويهمنا في هذا الصدد هو الزيدية وعلى الأخص الزيدية باليمن من حيث نشأتها ومن ثم تأصيل وجودها باليمن الذي استمر كنظام أمامي فحسب حتى اطاحت به الثورة اليمنية سنة 1962 م ، وسوف نقتصر هنا على الحياة التاريخية والفكرية أو الدينية من القرن الثالث الهجري حتى الخامس ، وهو موضوع الدراسة بصفة عامة .

أول ابتداء لتوطين الفكر الزيدي باليمن كان من قبل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسهاعيل ارسي نسبة إلى جبل الرس بالمدينة المنبورة وينتهي نسب الهادي إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والهادي المتوفي سنة 298 هـ ، من أحد البيوتات العلوية القاطنة بجبل الرس بالمدينة وهم بيت علم وفقه ولم يكن الهادي يأمل في الخروج إلى اليمن ، وإنما كنان اتجاهه كاتجاه كثير من العلويين الذهاب إلى جبال إيران ومن هناك يبتدءون في غرس بذور دعوتهم ومقاومة

<sup>(1)</sup> انظر كتابنا الصلة بين الزيدية والمعتزلة الفصل الأول .

الدولة الحاكمة سواء كانت أموية أو عباسية ، ويتضح من سيرة المادي أن الهادي عندما كان بالمدينة اشتهر بالعلم والفقه والظهور بمظهر الزعامة يدل على ذلك تقديم الهادي حتى على أعهامه ( أشقاء أبيه ) في كثير من المواقف بل ومبايعتهم لإمامته وخروجهم معه . وفي جبل الرس بدأت نوايا الهادي تتبلور في تكوين دولته الزيدية بطبرستان وكان قد سبقه إلى ذلك جده القاسم بن إبراهيم إلى تلك الناحية ولكن مطاردة العاسيين له حالت دون تحقيق الحلم في تكوين دولة الرسيين وترك القاسم بآمل وطبرستان دعاة وهم الذين عرفوا بالقاسمية ، فكان إذن فكر القاسم توطئة لبذر بداية دولة الهادي إلا أن ابن عمه محمد بن زيد حال دون قيام دولته بل وتهدده من خلال وزيره الحسن بن هشام قائلاً له : « إن هذا وشيعة يس ابن عمك فقيال \_ الهادي \_ ما جئنا ننازعكم أمركم ولكن ذكر لنا أن بها أهلاً وشيعة ياد)

وعلاقة العلويين باليمن لم تكن مقصورة على الهادي ، فلقد سبق إن اتهم الشافعي في نجران بدعوته لإمامة يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طال ( توفي سنة 176 هـ) فوشا حاكم نجران بالشافعي إلى الخليفة هارون الرشيد فجيء به إلى مكبلًا بالحديد(3) .

وكانت نجران هي البلدة اليمنية التي اجتمع بها الشيعة وهاجر إليها الشافعي ليقف على علمهم حتى قال : « أن لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم ، وهم أحق بالكلام مني ولهم الرياسة والفضل الأهلام مني ولهم الرياسة والفضل الأهلام مني ولهم الرياسة والفضل الأهلام مني ولهم الرياسة والفضل المراهد المراهد

ثم تلت دعوة يحيى بن الحسن باليمن دعوة ابن طباطبا محمد بن إبراهيم ( توفي سنة 199 هـ) الذي أرسل جزاره إبراهيم بن موسى بن جعفر ، الذي اثخن الجراح وأسرف في قتل اليمنيين في الدعوة إلى مذهب صاحبه ابن طباطبا ، وإنما أسهاه اليمنيون الجزار لفعله الأنف(5).

ونجران قريبة من صعدة التي هاجر إليها الهادي واتخذها قصبة لدولته التليدة ، والروايات تذهب في مجيئه إلى صعدة بأنه كان نتيجة لدعوة وجوه القبائل اليمنية للصلح

<sup>(2)</sup> تاريخ مسلم اللحجي 4 / مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس 1983 ص 144 .

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن الشرقاوي ، الأثمة التسعة ص 144 طبع دار الأخبار 1983 م القاهرة .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 144 ...

<sup>(5)</sup> ابن الدبيع ، قرة العيون ، مرجع سابق ص 141 .

بينها ، على أننا لا يمكن أن نقبل هذه الروايات التي تواطأت على ذلك إذ مصدرها واحد وهي كتب التاريخ الزيدي ومن البديهي أن تتفق على ذلك على أن المنطقي في تعليل عيء الهادي إلى صعدة هو أنه حينها تعثرت أقدام الهادي في إيجاد موضع قدم لها في آمل بطبرستان بوقوف بني عمومته دون طموحه السياسي ، فكر الهادي في إيجاد بديل ثاني لدعوته الرسية أو الغلوية ، فالهادي نبودي بنعت الإمام قبل أن يكون إماماً أن ، وهذا التنصيب القبلي أعني نعته بصفة الإمام قبل الإمامة يعبر عن ذلك الطموح السياسي الذي بعشعش في نفوس الأسرة الرسية بالمدينة ، فقد خيبت قبل ذلك آمال هذه الأسرة في إقامة إمامة لجده القاسم بطبرستان ومصر التي اختفى بها وصار يتنقل من اقليم لاخر خوفاً من العسس العباسي فكان إذن لا بد من موطن ناء بعيد ليس فيه مجال لمنافسة الحسنيين أو الحسينيين ، وهذا الموطن كان اليمن ، وكان طبيعاً أن يختار العلويون في تلك المنترة المواطن النائية التي تبعدهم عن حوافر الخيل العباسية ، والعلويون في تلك الأحق بالزعامة السياسية من الأمويين والعباسيين فهم وكها يطلقون على انفسهم أبناء الرسول ، وقد ذكرت لنا كتب التاريخ الإسلامي كثيراً من ثواراتهم التي تنتهي في أغلب الرسول ، وقد ذكرت لنا كتب التاريخ الإسلامي كثيراً من ثواراتهم التي تنتهي في أغلب الأحيان بالمآسي والمجازر .

# أبو العتاهية داعية الهادي بصنعاء :

أما كون الهادي يهاجر إلى اليمن فإنما كان ذلك سعياً وراء تتويج نفسه بالإمامة الفعلية ولا شك أنه قد بعث الرسل والدعاة إلى هذا الاقليم الإسلامي النائي لتمهيد الأمر لنفسه ويحكي لنا مسلم اللحجي في تاريخه البدايات الأولى لذلك التمهيد، ويذكر في ذلك السبب الأساسي الذي دعا الهادي للخروج لليمن وهو أن أحد دعاة (7). الهادي وعظ يوماً أبا العتاهية عبد الله بن بشر ومثل له بأن ملكه لا يساوي شربة ماء في هذه الدنيا وفي ذلك يقول مسلم اللحجي: « وكان سبب خروجه ماي الهادي ملك اليمن وهو أبو العتاهية الهمداني استدعاه ، وسبب استدعاته له أن أبا العتاهية الحمداني استدعاء وقد اشتد به عطشه واشتاق إلى الماء وطلبه فاتاه بكوز فلها دنا منه أمسكه في يده ولم يناوله إياه فقال سألتك بالله أيها الأمير لو منعت

<sup>(6)</sup> انظر تاريخ مسلم اللحجي مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس الجزء الرابع ق 188 .

<sup>(7)</sup> اسم هذا الداعي عمد بن أبي عباد التميمي ولم أقف على تاريخ حياته إلا أن أحد أبنائه فيها بعد صار شاعراً للناصر بن الهادي ، زيارة : أثمة اليمن 6/1 ، ومسلم اللحجي ، أخبار الزيدية ق 3

هذه الشربة بكم كنت تشتريها ؟ قال بنصف مملكتي فسكت فناوله وقال له اشرب بهناء فلما فرغ أخذ منه الكوز ، وقال سألتك بالله لو حبست هذه الشربة في جسدك بكم كنت تشتري خروجها من بدنك ؟ قال بالنصف الثاني من مملكتي ، قال أي الوزير أصلح الله الأمير فمملكة لا تساوي دخول شربة ، أو خروجها ما هي من شيء فانتبه لذلك ، وقال لا شيء ويحك مما تصنع وكيف السلامة مما نحن فيه ؟ وكيف الخلاص منه ؟ قال نبعث إلى شريف فاضل قد بلغ خبره من آل الرسول ينزل بالرس بالمدينة يقال له يحيى ولعل الله يحييك على يديه ويعينك على أمرك ، فكان منه أن راسله وهو بالمدينة أن يحضر إلى اليمن ليبايع له ويسلم الأمر إليه فخرج الهادي إليه فبايعه هو وعشائره وجماعة تلك الناحية ها

هذه القصة أو الحوار الذي دار بين أبي العتاهية ووزيره قد يكون مصطنعاً فقد حكى مثله عن الخليفة العباسي هارون الرشيد (9) ، إلا أن الذي لا شك فيه أن أبا العتاهية راسل الهادي ومن خلال مراسلته وتمهيد دعاة الهادي لأمر الإمامة باليمن وصل الهادي ، ولم يصل الهادي وحده بل كان معه جماعة من المهاجرين \_ كما يطلقون عليهم من الحجاز وطبرستان وخاصة هذه الأخيرة إذ كان الواصلون عبارة عن جيش خاص بالهادي يتولى الدفاع عنه في الأوقات الحرجة ، وسوف نجد هؤلاء الطبريون يصلون مرة اخرى لليمن كمدد عسكري لدولة الناصر بن الهادي وحاشيته بل كان هنالك علوي آخر العلويين في تلك الفترة لم تكن مقصورة على الهادي وحاشيته بل كان هنالك علوي آخر من أحفاد جعفر الصادق وهو الإمام المهاجر أحمد بن عيسي ( توفي سنة 345 هـ ) وكانت هجرته بعكس اتجاه الهادي إلى المناطق الجنوبية الشرقية من اليمن ، وكلاهما من الشيعة فالأول من اتباع الإمام زيد بن على والثاني إثنا عشرى من اتباع جعفر الصادق ، وإن فالأول من اتباع الإمام زيد بن على والثاني إثنا عشرى من اتباع جعفر الصادق ، وإن كان المهاجر في الظاهر قد تخلى عن إثني عشريته واعتنق المذهب السني نتيجة لغالبية العنصر السني الذي كان في حوجة لتازره في عاربة الخوارج(١) .

أما الاختلافات والحروب التي كانت تنشأ في المناطق الشرقية الشهالية لليمن بـين القبائــل

<sup>(8)</sup> تاريخ مسلم اللحجي ، مرجع سابق 4/ق 181 .

<sup>(9)</sup> انظر السيوطي ، تاريخ الخلفاء مرجع سابق ص 272 ، وابن كثير البدايـة والنهايـة مطبعـة السعادة دون تاريخ 10/ص 215 .

<sup>(10)</sup> انظر يحيى بن الحسين ، غاية الأماني مرجع سابق 1/185 ومسلم اللحجي ، أخبار الزيدية مرجع سابق ق 5 .

<sup>(11)</sup> انظر الفصل الأول من مدرسة الحنابلة باليمن من هذه الدراسة .

اليمنية فلا يمكننا أن نعزوها سبباً أساسياً في وصول الهادي إلى صعده وتكوين دولته الرسية باليمن ، ذلك أن المجتمع اليمني في تلك الفترة بل وبعدها كان دائماً عرضة لأن تتحارب قبائله ويحسم عادة تلك الخلافات والحروب الإعراف القبلية وليس هنالك من شك أن ثمة رضاء نسبياً من قبل أهل صعدة في وجود الهادي لما تقدم من وجود بعض الشيعة ولكون ثانياً الهادي يعتزي إلى أهل البيت ، وهذا الرضا الشعبي عام وليس مقصوراً على منطقة معينة في البلاد الإسلامية ، وهو تيمنا بالرسول ، وحينا أراد الهادي أن يسحب بساط النفوذ من زعاء القبائل سرعان ما تلاشا الرضا بوجوده ورجع المدينة من حيث أتى ، إلا أن الحنيين إلى الزعامة السياسية يعاود الهادي مرة أخرى ، وتذكر بعض المصادر أن بعض زعاء القبائل اليمنية ذهب إليه إلى المدينة يرجوه العودة إلى صعدة مرة أخرى(12) ، وهذا العذر ليس بكاف في رجوعه إذ الأمر إذا ما كان للصلح بين القبائل وارادات تلك القبائل أن تتدخل أطراف محايدة من الأشراف فإنه في امكان بين القبائل وارادات تلك القبائل أن تتدخل أطراف محايدة من الأشراف فإنه في امكان الهادي أن يبعث بأي شخص من وجوه العلويين بالمدينة لينتهي الأمر عند ذلك ، ولكن أسباب العودة غير ذلك - كها قلت سلفاً - إنما هي جرجة السلطان وكرسي الحكم الحلم الذي لم يتحقق في جبال طرستان .

ويظل هنالك تساؤل بعد مطالبة أبي العتاهية له بالمجيء إلى صنعاء فلهاذا التعـــثر في الوصول إلى صنعاء والاقتصار على صعدة ونجران ؟ .

# بني فطيمة أشياع الهادي المناصرين:

قلنا في إشارة سالفة إن نجران كانت قريبة من صعدة وهي موطن الشيعة في الجزيرة العربية وصعدة قريبة من نجران وطبيعياً أن يكون ثمة نفوذ للشيعة بصعدة خاصة إذا ما علمنا أن بني فطيمة كانوا متشيعين وهم من سكان صعدة ، هذا النفوذ كان لا بد أن يكون في بداية الأمر مركز الدائرة للدولة العلوية الرسية ، وهذا ما حدث بالضبط فصعده وإن لم تكن عاصمة اليمن التاريخية بل وليس لها من الأمر شيء سوى التجمع الشيعي إلا أنها صارت فيها بعد عاصمة دعوة الهادي ومقره الذي يلوذ به أنصاره من عوائذ الحروب في تلك الفترة ، وظلت صعدة صامدة كعاصمة دينية وثقافية لدولة بنيه من بعده ، وحتى عندما انتشر القرامطة \_ يجوبون أنحاء اليمن لم يستطيعوا أن ينالوا من صعدة .

<sup>(12)</sup> انظر زيارة أثمة اليمن 1/ص 10 ، ويحيى بن الحسين ، غاية الأماني 1/ص 166 .

وأعود للإجابة عن السؤال السابق: لماذا لم يتوجه الهادي إلى صنعاء خاصة وإن الدعوة الأساسية جاءت من أمير صنعاء ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بعد لنا هنا من أن تشير إلى بعض الظروف المحيطة بتلك الدعوة ، ففي صنعاء أشخاص أقبوياء لا يجبذون الإمام العلوي ، ولم يغفل أبو العتاهية أمر هؤلاء الأشخاص وما لهم من قوة ومنعة حتى أن أبا العتاهية عندما هم باستقبال الهادي لدخول صنعاء سنة 288 هـ موّه على هذه الشخصيات على أساس أنه خارج لمحاربة الهادي وليس لقائه(13) ، ومن هنا تأتي صعوبة قدوم الهادي إلى صنعاء لما يحاط بها من نحاطرة بل أن الهادي حتى عندما سلم له أبو العتاهية أمر صنعاء لم يمكث فيها كثيراً وسرعان ما عاد إلى صعده في أول سنة وصل إليها ذلك أن الأشخاص أو بمعني أدق الأمراء الأخرين كابن الجراح وجفتم علي بن الحسين عامل العباسيين على صنعاء والحسن بن كنانة(14) ، وقفوا دون دخول الهادي إلى صنعاء وحاربوه حتى جلا عنها وابنه المرتضى محمد بن الهادي أما أبو العتاهية فقد تخلى عن صنعاء إلى الذين حاربوا الهادي من اليعفريين وانضم إلى صفوف الهادي(15) عارباً ، وكان أبو العتاهية كما يقول الأستاذ المؤرخ المعاصر الأستاذ محمد بن علي الأكوع متزمناً متعصباً للشيعة كما يقول الأستاذ المؤرخ المعاصر الأستاذ عمد بن علي الأكوع متزمناً متعصباً للشيعة (15).

وارجح بأن مكاتبة أبي العتاهية للهادي لم تكن في حال وجوده في السلطة فيها بين 280 \_ 288 بل كانت قبل ذلك ، أما سبب الترجيح فهو أنه لا بد للهادي من استيعاض لفقدان الإمامة بطبرستان ، وبالتالي أن يبحث له عن موطن يحقق فيه الحلم السياسي في الرغامة التي غذى بلبانتها من قبل أسرته بالمدينة ، وصنعاء هي العاصمة التاريخية فباستيلاء عليها يمكنه نشر دعوته إلى مناطق متعددة من اليمن ويستطيع من خلال ذلك أيضاً تقوية مركزه السيامي والعسكري .

# أ - الطور السياسي والعسكري للدعوة الزيدية :

عرفت اليمن الزعماء السياسيين في بداية أمرهم بصفات الزهد والنبسك والعـزوف عن مباهج الحياة ومن أولئك الزعماء ـ كما تقدم ـ علي بن الفضل ومنصور اليمن وخاصـة

<sup>(13)</sup> غاية الأماني مرجع سابق 1/171 .

<sup>(14)</sup> المرجع السابق 1/178 ، وعلى محمد زيد معتزلة اليمن مرجع سابق 80 .

<sup>(15)</sup> زيارة أثمة اليمن 1/16 .

<sup>(16)</sup> ابن الدبيع ، قرة العيون ، مرجع سابق ص 174 الهامش .

الأول الذي خدع القبائل الجنوبية بمظهره في الزهد والنسك والعبادة الزائفة ، ولكن ما إن تحققت أحلامه حتى أظهر حقيقة مذهبه وبرنامجه السياسي ، وهذا الأمر نجده لدى الإمام أحمد بن عيسى الذي ترك التشيع وتصوف وانضوى ضمن التيار السني السائد في حضرموت ونجده أيضاً لدى الداعية الإسهاعيلي علي بن محمد الصليحي وأخيراً لدى الإمام الهادي يحيى بن الحسين ، فقد كان عالماً واهداً يتأفف من أخذ أموال الدولة ويصرفها على مستحقيها من الفقراء والمعوزين ولكن فجأة نجد كل تلك الرأفة والزهد قد تلاشت عندما وجدت دعوته معارضة من بعض القبائل وخاصة قبائل بني الحارث بنجران فقد تكل بهذه القبائل وشتت شمل أفرادها وهدم بيوتهم وقطع زرعهم ونخيلهم واعدام الكثير منهم ولم يكتف بالإعدام بل مثل بهم ابشع تمثيل بحيث علقهم بأرجلهم على فروع الأشجار والمباني (17).

جاء الهادي مع أحلامه في تكوين دولته الرسية ووطئت قدماه وأعوانه مدينة صعدة التي كانت تعيش في أجواء حرب بين الفطيميين والاكيليين ، وهم أفخاد من قبيلة خولان الكبيرة ، وحتى يبين الهادي عن مقدرته في الحكم والسياسية تدخيل بين هاتين القبيلتين ليوقف نزيف الدم المراق بينهها ، وكان ذلك التدخل عبارة عن التجربة الأولى في التعامل مع الواقع اليمني الجديد ، ذلك لأن الحال يختلف كثيراً عن الحال في المدينة وطبرستان خاصة الأخيرة التي تأصلت فيها العقائد الشيعية وذابت فيها كل التيارات القبلية لتظهر في ذلك التشيع الغالي ، وبعد أن أصلح الهادي بين تلك الأطراف أعلن عن نشر دعوته سنة 280 هـ(18) ، إلا أن الصراع القبلي عاد ثانياً وقد يكون هذا الاصطراع نتيجة لهذه صعدة ونواحيها فعاد إلى جبل الرس بالمدينة ثانية متعللاً بأن أهيل اليمن لم يأتمروا بأمر الشريعة المحمدية(19) ، وكها أشرت سلفاً بأن الهادي قد عاد ثانية إلى صعدة وعيناه على عاصمة اليمن التاريخية صنعاء وبدأت إشراقية الأمل تجد لها مكاناً بصعدة حيث نبتت عاصمة الثاني بواكير التشيع التي غرسها من قبل في نجران وصعده يحيى بن عبد الله بن بحجيثه الثاني بواكير التشيع التي غرسها من قبل في نجران وصعده يحيى بن عبد الله بن الحسن الآنف وعمد بن إبراهيم بن طباطبا ، وكانت صعدة ونجران بل واغلب مناطق الشيال الشرقي والغربي لليمن على مذهب الأباضية من الخوارج وكذلك كان الحال الشيال الشرقي والغربي لليمن على مذهب الأباضية من الخوارج وكذلك كان الحال

<sup>(17)</sup> يحيى بن الحسين ، غاية الأماني مرجع سابق 188/1 .

<sup>(18)</sup> انظر تفصيل ذلك بكتاب علي محمد زيد ، معتزلة اليمن مرجع سابق ص 63 ، 64 .

<sup>(19)</sup> زيارة ، أثمة اليمن 13/1 .

بحضرموت وعمان المناطق الجنوبية الشرقية لليمن ، وبالتحديد كانت مناطق الجوف وصعده وحجة والشرف وبلاد همدان من ناحية جبل شظب شمالاً وجنوباً وغرباً باستثناء ذلك النبت الشيعي الجديد الذي سلفت الإشارة إليه ، وكان على الهادي أن يتعامل مع هؤلاء الأباضية الدِّين لا يعتبرون القرشية أصلًا في الإمامة بل منصبها عندهم عــاماً يليــه الكفؤ من جميع المسلمين ، ولم يتقبل الأباضية دعوة الهادي العلوية إلا بعد مضى دولة الناصر بن الهادي ، وفي ذلك يقول المؤرخ الزيدي مسلم اللحجي : « أدركنا من ثقات شيوخنا الزيدية ومن له علم وبصر في الدين وورع وبه قــدوة من يرون من أخبـــار الهادي إلى الحق وابنيه أشياء حسنة ينتفع بها يحكونها عمن تقدمهم على سبيل الشهرة فمن ذلك ما يسندونه من شيعته الصالحين فمن ذلك ما يسندونه باسناد متصل ومنه ما يحكونه على سبيل الشهرة والاستقامة بين سلفهم وقد ربا اسندوه إلى بعض العلماء عن سبقهم من شيعة الهادي إلى الحق ويكون هو رواه على استفاضة وشهرته وسمعه باسناد ثم لم يسال عنه ويحفظه من سمعه منه ، وكل ذلك متلقى بالقبول والـرضا فمن ذلـك ما أحـرنا بــه شيخنا والذي له المنة علينا في مغاربة همدان باليمن إذ كان هو الذي أخرج كثيراً من أهلها من الظلمات إلى النور بعد توفيق الله تعالى وهدايته ، وذلك أن أهل هذه الديار من ناحية جبل شظب وما يليه شمالًا وجنوباً ومغرباً \_غرباً \_ إلى ناحية حجة والشرف كانوا على مذهب الأباضية بعد مضى أيام الناصر لدين الله أحمد بن يحبى والصالحين من بعده ، ويقولون ـ أي الأباضية ـ بـالجبر وخلق الأفعـال وينصبون الحـرب لأل رسـول الله على ويسبونهم ويفرطون في بغضهم »(<sup>20)</sup> .

ويحكي مسلم اللحجي المناقشات والجدال الذي حدث بصعدة بين الأباضية والنزيدية ، وقد اشتهر بين الزيدية كتاب الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الهادي مسائل اللغوثي » ، وكان قد رد المرتضى بهذا الكتاب على أحد علماء الأباضية بصعده ويدعى هارون بن موسى الغوثي (21) .

تحالف الهادي مع الضحاك والدعام:

إذاً رأينا أن البيئة الذي بدأن الهادي فيه بنشر دعوته في صعده وسطاً أبــاضياً رفض

<sup>(20)</sup> أخبار الزيدية مرجع مسابق ق 2 وانظر أيضاً نشوان بن سعيــد الحميري ، شرح الحــور العين ص 256 تحقيق مصطفى كمال نشر مكتبة رال بيروت 1985 ، وطبقات الزيدية 1/ق 46

<sup>(21)</sup> انظر أخبار الأباضية بكتاب مسلم للحجي أخبار الزيدية ق 7 ، 8 .

ابتدأ فكرة العلوية ولعل هذا هو السبب الذي دعا الهادي أن يرحــل عن صعده في مجئيــه الأول إلى المدينة ، أما وقد رجع الهادي ثانية إلى صعدة فإنه قد جماء هذه المرة وهو عمل بينة من أمره فالمبادئي الأولى لدعوته في تلك البواكير الشيعية وثـانياً ذلـك الوعـد بتسليم السلطة له بصنعاء من الحاكم أبي العتاهية على أن الحال لم يتغير عن مسابقه في بسط الاستقرار راخماد أوار الحروب والخلافات بين القبائل وتلك حال الواقع اليمني قبل وبعمد عجئي الهـادي ، والهادي لا يملك طـلاسم سحريـة يطفي ذلـك الأوار ويزرع عـلى رماده أشجبار الأمن والاستقرار وكبان لابند من حبل لمعضلة الاقتتبال القبيلي التي تعيق دعبوة الهادي الجديدة ، والهادي ليس بالزعيم الذي تدلف به الاقدار بين عشية وضحاها فيجد نفسه على كرسي الزعامة السياسية فيضطرب أمره وينقلب حاله بل هو زعيم مقتدر يمتلك حنكة سياسية ومقدرة علمية فلذلك نجده يجد الحلول الملائمة لتلك المعضلة ، وإن كانت حلولًا مؤقتة فيجمع شمل ذلك الشتات القبلي ويستحوذ على رضا أهم شخصيتين فيه وهما سيدا هندان الدعام بن إبراهيم ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد الضحاك ، وكان هذا الأخير أكثر عداء للهادي وقد أراد أحد أبناء الهادي مصاهرته ولكنه رفض تلك المصاهرة(22) . ويسلم هذان الشخصان الزعامة السياسية والدينية للهادي ، ولكن الحال لا يستمر على وتيرة واحدة فتستمر الصراعات القبلية ويتدخل الهادي مراراً بل ويستفحل أمر هذا الصراع بادعاء ثلاثة من أحفاده لـ لإمامـة وهم يحيى والقاسم والحسن أبناء الناصر ، ويعلق يحيى بن الحسين المؤرخ على تنافس هؤلاء الأحفاد بقوله : د فجرى في أيامهم من الفتن والحروب ما يطول شرحه . . . حتى قيل أن خراب صعده القديمة كان في أيامهم بسبب كثرة الفتن وتتابع المحن وما زالت أحوالهم متقلبة وأمورهم مضطربة من هذا التاريخ - يعني سنة 322 هـ - إلى سنة 330 هـ ١٥٤١ . وقد انشطرت القبائل على نفسها كل قبيلة تؤازر أحد الإخوة فكان كما أشار إليه المؤرخ ولكن هذا الاضطراب لا يقف عند التاريخ المذكور بل يستمر حتى قيام قادم من الحجاز للإمامة وهو القاسم بن على العياني .

على أن الهادي بعد قدوم الخطر الجديد المتمثل في القرامطة استطاع بعض الشيء أن يسيطر على ذلك المارد القبلي فطوعه حسب ما يمليه عليه وضعمه السياسي والعسكري

<sup>(22)</sup> الحسن ابن أحمد الهمداني ، الاكليسل 10/ص 68 تحقيق عب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية 1368 هـ القاهرة .

<sup>(23)</sup> غاية الأماني مرجع سابق 1/ ص 215

وكان إذا ما تمردت قبيلة الب عليها قبيلة أخرى وهكذا استطاع أن يمسك بعض الشيء ، بزمام الموقف مستغلاً البعد الديني الذي أولته إياه تلك القبائل وكانت تلك سياسية الأثمة من بعد الهادي في علاقتهم بالقبائل اليمنية ، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الإمامة الزيدية إنما هي في الحقيقة افراز للواقع اليمني وليست دخليلة من خلال قميص العلوية الديني باليمن (24) ، وقد غاب عن هذا البعض الخلفية الفكرية والثقافية التي لم يستطع امتلاكها الصفوة ، إن صح هذا التعبير ، من شيوخ القبائل ، وهذا الفقدان لهذه الخلفية جعل القبائل وشوخها ينظرون إلى هؤلاء القادمين من الحجاز وطبرستان بأنهم المالكون حقيقة لفهم معاني الشرع وهذا عامل مهم جعل تلك القبائل تلين كثراً على حساب نفوذها السياسي في مجتمعها ، إضافة إلى ذلكم العامل ، هنالك عامل أهم وهو انتساب هؤلاء إلى ذرية الرسول ، ولذلك فصل الأثمة أنفسهم عن بقية المجتمع اليمني بحكم هذا الاصطفاء الذي يزعمه الأثمة ، وقد كان لهذا الفصل الذي اختاره الأثمة بقصد التهايز والتفرد جوانب موغلة في السلبية ما زالت آثارها في نفسية المجتمع اليمني ، وقد نشأ نتيجة لذلك تقاليد وأعراف منها عدم تزيوج العلوية بالقحطاني ، وكما يقول المقبلي : « أنه في الأثمة من حرموا تزويج الفاطمي بغير الفاطمية وقالوا أنـه في غير الفـاطمي تعتبر الكفاءة للأعلى في سائر الناس وأما في حق الفاطمية فالحق لله ليس لأحـد أن يسقطه » . ويعلق على هذا التحريم بقولـه : ﴿ فَقُولُـهُ الْحَقُّ للهُ هُو مَعْنَى دَعُـواهُ إِنَّ الله حرمـه فجعل لدعواه دليلًا »<sup>(25)</sup> .

### الحمداني وتهمة العداء لآل الرسول :

وقد انبرى بعض العلماء والشعراء لمقاومة هذا التمايز العرقي باسم آل الرسول واسباغ الصبغة الشرعية عليهم ، إلا أن الأثمة وحواشيهم تصدوا لهؤلاء العلماء ورموهم بتهمة العداء للرسول وآل بيته كما حدث للسان اليمن ومؤرخيها الكبير أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني فقد زج به في السجن عشر سنوات (26) ، لتلك التهمة لأنه قاوم العلوية وتقمصها برداء آل الرسول ، والهمداني شخصية فريدة في الواقع اليمني فهو يكاد يكون موسوعة علمية فقد جمع بين الأدب والشعر والفقه والتاريخ وعلوم اليمني فهو يكاد يكون موسوعة علمية فقد جمع بين الأدب والشعر والفقه والتاريخ وعلوم

<sup>(24)</sup> انظر د. عمد علي الشهاري المناخ التاريخي لفهور الإمامة النزيدية ، مجلة الكاتب المصرية ص 71 ، 72 عدد مارس 1972 .

<sup>(25)</sup> الأرواح النوافخ ذيل العلم الشامخ مرجع سابق ص 454 .

<sup>(26)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 29

الفلسفة والفلك ، وكان من ضمن الاتهامات التي وجهت إليه بأنه مناصر للقرامطة والإسهاعيلية وهمذه فيها شيء من الحقيقة والسبب إن علماء الإسهاعيلية ولا ندري شيشاً عن علماء القرامطة كانوا من العلماء الموسوعيين الذين كتبوا في كل الفنـون والعلوم ويقول الإمام شرف الدين ( توفي سينة 965 هـ ) إن الناس تعتقد أن الهمداني من الإسماعيلية ولكنه ليس كذلك وإنما هو من السنة(27) ، إلا أن تهمة الإساعيلية والقرماطية لاحقة به فقد مدح الداعي القرمطي منصور اليمن ، ويقول مسلم اللحجي إن ديوانه بمتلىء بمدح هذا الداعية (28) ، وديوان الهمداني كباقى تراثه مفقود ويذكر الأستاذ انستاس الكرملي في تحقيقه للجزء الثامن من الاكليل بأن ديوان الهمداني كان قد شرحه ابن خالويه ويقع في ستة اجزاء (29) ، ويرى الأستاذ على محمد زيد بأن الهمدان شخصية يمنية وأنه ( اليمني المنتظر » في العهد العلوي (30) ، على غرار المهدى المنتظر ولكن ليس على أساس ميتافزيقي وإنما داعية قحطاني مقابـل الدعـاة العلوين ، والحقيقة أن الهمـداني أكبر من أن يكون شخصية محلية ولعل ما يدل على أنه فوق المستوى المحلى ما ذكره الإمام شرف الدين من أنه قرأ في كتبه بأنه يقول: ﴿ إِنْ الحبشة لم يدخلوا اليمن وصنعاء وأن العرب أرفع شأناً وأقوى مكاناً أن يدخلهم الحبشة وإنما دخلوا من ساحل جدة(31) . وهذه رؤية قـومية في تفكـير الهمداني ، ومن هنـا يأتي نـزوع الهمداني واهتـمامه بنشر المـاضي القديم ومآثره باعتبار أن اليمن هي الموطن الذي نزح عنه أكثر العرب.

### ب ـ الطور الديني والثقافي للدعوة الزيدية : `

في الفقرة الأنفة اتضح أن الخلافات والحروب القبلية استغرقت الهادي وبنيه عن نشر الدعوة الزيدية وبالأحرى الهدوية لأن هنالك من المؤرخين من يفرق بين دعوة الإمام زيد بن علي ودعوة الهادي يحيى بن الحسين ويصف بأن دعوة الأخير تخالف دعوة الإمام زيد في مضمونها(32). من هنا تأتي أهمية ما ذكره المؤرخون من الزيدية بأن المدعوة

<sup>(27)</sup> المرجع السابق 1 /ق 29 .

<sup>(28)</sup> أخبار الزيدية ق 6 .

<sup>(29)</sup> انظر ص 215 من ذيل الجزء الثامن نشر بيروت 1931 .

<sup>(30)</sup> انظر معتزلة اليمن ص 132 .

<sup>(31)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 29 .

<sup>(32)</sup> يقول المؤرخ يحيى بن الحسين : « إن سائر الفرق الزيدية خالفت زيد بن علي في أصوله وفروعه ولم يوافقوه إلا في النزر اليسير وغلب على الزيدية بعد ظهور الهادي يحيى بن الحسين أتباعه في مذهبه في

الزيدية إنما نشرت على أيدي علماء انفصلوا عن الاهتمام بالزعامة السياسية والدخول في دائرة حواشي السلطة ، ويحدد هؤلاء المؤرخون (٤٥٥) ، أشخاص معينين ندروا أنفسهم للدعوة الدينية في صفوف القبائل اليمنية أمثال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم وأبو الحسين أحمد بن موسى الطبري وأحمد بن سليمان الكوفي وعمر بن إبراهيم الكوفي فهؤلاء العلماء وغيرهم من الدعاة الطبريين الذين وصلوا إلى اليمن كمدد عسكري وثقافي كان لهم بالغ الأثر في تأصيل الدعوة الزيدية ، وخاصة الشخصان الأولان أبو إسحاق والطبري فقد تصدي لأول للأباضية بشظب والثاني أسس المدرسة الهدوية بصنعاء وكان فيها يتصدى للعلماء الجبرية .

ويبدأ طور التأصيل العقائدي لفكر الهادي بالتحديد في منتصف القرن الرابع الهجري وينتهي بالقرن السادس ، فقد شهد منتصف القرن الرابع تحولات فكرية إذ انقسم الزيدية إلى اتجاهات مختلفة هدوية ومطرفية ومخترعة وحسينية وإن كانت الحسينية قد تلاشت بسرعة ولم يبق من فكرها سوى بعض المقولات تدينها وسوف نعرض لها في فقرة لاحقة .

أما وصفنا لهذه الفترة بأنها تمثل مرحلة التأصيل الفكري للزيدية لأن الحروب بين القبائل بدأت تقل وذلك بظهور الدولة الإسهاعيلية الصليحية ، إذ استطاعت هذه الدولة في خلال خمسة عشر عاماً أن تجمع كل الإمارات اليمنية في دولة مركزية واحدة ، وقد أوقفت هذه الدولة المد الزيدي في الانتشار وحصرته في مدينة صعدة وهنا ينكفيء علماء الزيدية في دراسة فكر الهادي ، وإذا ما عرفنا أن الهادي معتزلي في أصول الدين فإن العلماء من خلال الإنكفاء حول النفس بدأوا يقرأون التراث المعتزلي الجديد بتأني وروية وهو ما نتج عنه اختلاف في الأفكار التي بدورها شكلت الإتجاهات الفكرية فافترقوا إلى تلك الفرق الآنفة فالمطرفية أوغلت في الأخذ بآراء المعتزلة جميعهم بما فيها الأفكار الإلحادية أو التي تؤدي إلى الكفر بالشرع والحسينية قالت بالمهدية الشيعية أما المخترعة فقد الإلحادية أو التي تؤدي إلى الكفر بالشرع والحسينية قالت بالمهدية الشيعية أما المخترعة فقد

الأصول والفروع ، والهادي له مذهب مستقل لنفسه ثم فرع الزيدية بعد ذلك وحصلوا على مقتضى مذهبه ونصوصه التي في و الأحكام والمنتخب » ـ كتابين للهادي ـ وقر مذهب الزيدية المتأخرين عليه ولم يبق لمذهب زيد بن علي الأول في الأصول والفروع منهم متابع أصلاً طبقات الزيدية 1/ق 4 .

<sup>(33)</sup> انظر مسلم اللحجي أخبار الزيدية ق 2 ، 20 ويحيى بن الحسين المرجع السابق 1/ق 21 ، 25 ، وغماية الأمماني 1/ص 181 ، 185 والشرفي ، شرح الأساس الكبمير ، وقد حققت همذا الكتاب وهو الآن في طور النشر .

حاولت الاحتفاظ بفكر الهادي كها تركه دون تقليد وقد توسطت بين الفرقتين الأنفتين ، وينتهي إلى هذه الفرقة جميع الزيدية ، وأساس ذلك الاختلاف كها يذكر المؤرخ مسلم اللحجي أن علي بن محفوظ المشياء ذاتية وليست زائدة عليها وخالفه علي بن شهر وذهب محفوظ إلى أن الاعراض في الأشياء ذاتية وليست زائدة عليها وخالفه علي بن شهر وذهب إلى أن الله يخترع الاعراض في الأجسام وكان إن نشأ على أساس هذا الاختلاف فرقتا المطرفية والمخترعة اتباع علي بن شهر وكانت المعداوة بين هاتين الفرقيتن كها يقول يحيى بن الحسين مشتعلة مشبوبة على تزايد(35) ، المعداوة بين هاتين الفرقيتن كها يقول يحيى بن الحسين مشتعلة مشبوبة على تزايد(165) ، ويستطرد هذا المؤرخ فيقول أن جمهور الزيدية كان على مذهب المطرفية ، ولكن لا اعتقد أن يكون جمهور الزيدية يؤمن بتراث وفكر المطرفية الذي بين أيدينا والذي ينكر أصلا البعثة وهو ما سوف تعرض له في فصل تالي ، ولكن يبدو أن المطرفية اختلفوا وصاروا كالمعتزلة في الاتجاهات وفي اتجاهات المعتزلة المتطرف في فكره والمعتدل في تأويله وفكره كالمعتزلة في الاتجاهات وفي اتجاهات المعتزلة المتطرف من عاربة الإمامين كالقاضي عبد الجبار وشيخيه الجبائيين ، ويذكر المؤرخ المذكور أن المطرفية استمروا في الوجود حتى زمن الإمام علي بن مهدي ( توفي سنة 774 هـ ) بالرغم من عاربة الإمامين أحد بن سليان وعبد الله بن حمزة للمطرفية .

ويذهب المطرفية أن مذهبهم هو مذهب الهادي في الأصول والفروع ويقولون في أخذهم هذا المذهب عن الهادي أن علي بن محفوظ أخذ مذهبه من طريقين : أحدهما عن أبي الحسين أحمد بن موسى الطبري عن المرتضى بن الهادي .

والطريق الثاني عن إبراهيم بن بالغ الوزيري عن أبيه عن الهادي ، وأخذ مطرف مذهبه عن على بن محفوظ (36)

ويورد المؤرخ يحيى بن الحسين اسهاء كثيرين من علماء المطرفية ويصفهم بالتعمق في الأصول والفروع ، وكما أشرت سلفاً بأن ذلك كانت نتيجة لوقف النشاطات العسكرية وتفرغ العلماء للتدريس والبحث خاصة وإن ذلك كان في ظل الدولة الصليحية المتسامحة مع جميع الاتجاهات الدينية ، فكان ذلك التحصيل والتدريس هو التأصيل نفسه لفكر الهادي وإن اختلفت كل تلك الاتجاهات إلا أن كل منها تدعى بأنها على مذهب الهادي

<sup>(34)</sup> تاريخ مسلم اللحجي مرجع سابق 4/ق 181 .

<sup>(35)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 38 .

<sup>(36)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 33 .

حتى الحسينية الفرق الغالية التي جاءت بمبدأ المهدي النتظر ، وقد اتفقت المصادر الزيدية على قولها بالمهدية(٤٦) . وسوف نعرض لكل فرقة في الفقرة التالية .

# ج \_ الفرق الزيدية وطور التأصيل الفكري :

#### 1 \_ المطرفية :

المطرفية نسبة إلى مطرف بن شهاب العبادي وقد نسبت إليه هذه الفرقة وإن لم يكن مؤسسها ، وكما سلفت الإشارة فإن المؤسس لهذه الفرقة هو على بن محفوظ ابن أحد العلماء الكبار الذين ورثوا تراث الهادي ، فقد قيل إن أباه محفوظ ورث علم آل الرسول وخلف وراءه مكتبة عامرة من التراث وكم يبدو أن ابنه ورث عنه تلك المكتبة وذلك العلم ، واعتقد أن انتساب المطرفية إلى مطرف بن شهاب إنما كان لما لهذا الشخص من مكانة علمية ، فمصادر الزيدية تحكى عنه بأنه من العلماء الأفذاذ والذي يسعى لطلب وده وصداقته الأمراء والسلاطين ، وكان منقطع النظير في المجادلة وافحام المخصوم بالحجة والدَّليل (38) ، ولعله لهذه المكانة العلمية انتسبت إليه فرقة المطرفية . ومن سعى السلاطين إليه كما تحكى المسادر الأنفة أن على بن محمد الصليحي مؤسس الدولة الصليحية كان دائم السعي إليه ولكن مطرف كان يرفض مقابلته وقد أصر الصليحي أن يؤتى به وعندما اعتذر بالمرض ، قال فليُحْمَلْ إلى وهو مريض ، وعندما جيء به إليه أخبره الصليحي بما يصدر عنه من معارضة لحكمه وهم أن يقتله ولكن لقوة جاش مطرف وكياسته أحجم الصليحي واقتصر على مناظرته على أمل أن يخرجه من مذهبه ويقلل من مقامه ، فابتدأ الصليحي بأن قال : إن النبي على قال : « ستختلف أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة : فقال مطرف : نعم قبال النبي على ، الحق ما اجتمعت عليه الأمة والباطل ما اختلفت فيه ، ولن تجتمع أمتى على ضلالة . وقد اجتمعت أنا وأنت على إمامي ، يعني عليا ، ـ رضي الله عنـه ـ واختلفت عند إمـامك ، يعني إمامه المهدى العبيدى ، فأعرض الصليحي عنه (39) .

وقد تصدى مطرف للجبرية والفرقة الحسينية التي تـدعي المهدية كما وقف دون

<sup>(37)</sup> انظر ابن الوزير ، تاريخ آل الوزير ق 70 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 28316ح ، ومسلم اللحجي ، تاريخ مسلم اللحجي مرجع سابق 4/ق 192 ويجيى بن الحسين طبقات الزيدية 1/ق

<sup>(38)</sup> يحيى بن الحسين طبقات الزيدية 1/ق 40 .

<sup>(39)</sup> المرجع السابق 1 /ق 42.

المخترعة بمجادلته لهم وافحامهم ، ولعل هذا و السبب في تلك العداوة المتاججة التي صدرت من تلك الفرق للمطرفية ، وكما قلت في إشارة سالفة أنه لا يمكن أن يكون تراث المطرفية ما كتبه خصومها وقد يكون آراء لبعض من علماء المطرفية ، وقد اختلفت الزيدية في تكفير المطرفية وهذا ما يؤيد أن تكون الأراء التي أوردها خصومهم بانها آراء ليست بحميع المطرفية وإنما لبعض من علمائهم وهذه الأراء التي أوردها الخصوم بعيدة تماماً عن أفكار الهادي وكما رأينا في الصفحات الأنفة بأن المطرفية يدعون بأنهم أخذوا فكرهم عن الهادي ، والذي أرجحه أن هذه الأراء التي كتبها أولئك الخصوم إنما هي للمعتزلة المتطرفين كمعمر بن عباد وبشر بن المعتمر وغيرهما وقد نقلها المطرفية عنهم واعتبرها الخصوم آراء تمثل عقائد المطرفية بصفة عامة ، على أن ثمة آراء للمطرفية لم يتطرق إليها المعتزلة كقولم بالإحالة والاستحالة ، أي امتزاج العناصر وتكوينها للأشياء ، وهذا رأي معروف عن بعض فلاسفة اليونان الذين يقولون بأن الأشياء غلوقة من امتراج العناصر الأربعة الماء والمتراب والنار والهواء ، وآراء الهادي تختلف تماماً عن المشراء فهي آراء واضحة المعالم في مسائل أصول الدين وجلها معتمد على الأدلة السمعية كما سنعرض لذلك في فصل لاحق .

ومع الاختلاف حول المطرفية وفكرهم إلا أن المطرفية يعتبرون مؤصلين في فكر الزيدية أو فكر الهادي بصفة أخص فهم أولاً درسوا هذه العقائد في بقاع مختلفة من اليمن خاصة المناطق الشهالية الشرقية وكذا الشهالية الغربية لليمن ، وثانياً أنهم أضفوا بعداً فلسفياً ضاقت به الفرق الزيدية الأخرى وهو الذي جعلهم يتسرعون في تكفيرهم اهذا البعد هو استعارة آراء وأفكار المعتزلة القديمة ، أي ما قبل الجبائيين ، وقد يكون المطرفية شكلاً حاضراً في اليمن لشكل المعتزلة الغائب الآفل في بغداد الذي أنهاه الخليفة العباسي المتوكل (توفي سنة 247 هـ) ، والذي يقف على ما أورده المؤرخان يحيى بن الحسين ابن القاسم وأحمد بن عبد الله بن الوزير سوف يخرج بصورة متكاملة عن علياء المطرفية فهما علياء عققون جمعوا ما بين علمي المعقول والمنقول ، وهم كثيرون في مختلف المناطق علياء عققون جمعوا ما بين علمي المعقول والمنقول ، وهم كثيرون في مختلف المناطق اليمنية (40) ، ولكن اختلافهم مع الإمامين أحمد بن سليان وعبد الله بن حزة وضع حداً لوجودهم وفكرهم فقد حاربوهم أيما محاربة حتى كتب الإمام عبد الله بن حزة على أحد

<sup>(40)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 33 ، 51 وتاريخ آل الوزير ق 66 .

#### مساجد ظفار (47) قوله:

أقسمت قسمة حالف بروفي لايدخلنك ماحيت مطرفي (42)

وقد جند هذان الإمامان للمطرفية كل ما في وسعها فجلبا العلماء من خارج القطر اليمني لمناظرتهم وأخيراً كان في رأيها أن « السيف أصدق إنباء من الكتب » والعلماء ، وحجة الإمامين المذكورين أن المطرفية مبغضون لآل الرسول ، والحقيقة - كما يقولون - إنهم غير مبغضين وإنهم من شيعة الهادي والمتعصبين لآرائه (٤٩٠) ، والذي حدث ، كما يبدو ، أنهم لم يتوقفوا عند فكر الهادي بل أضافوا أفكار المعتزلة القديمة إلى فكرهم بل وآراء من الفكر الفلسفي اليوناني (٤٩٠) ، ومن هنا جاءت معاداة المخترعة لكونهم لم يقفوا على الجديد الذي أن به المطرفية ، على أن المطرفية لم يستسلموا لتكفيرهم بل تصدوا بالنقاش والمناظرة ولكنهم عجزوا إزاء السيوف وتفرقوا أبدي سبأ ، وسبيت نساؤهم ، المطرفية .

واختلاف المطرفية مع الإمامين المذكورين كان في بداية أمره اختلافاً حول بعض المسائل التي رأى المطرفية أن هذين الإمامين خالفا فيها الهادي ، وقد تطور الأمر إلى الاختلاف حول إمامتها وخاصة إمامة المنصور عبد الله بن حمزة الذي كان أكثر حرباً من المتوكل أحمد بن سليمان ، وهكذا دارت الدوائر على المطرفية ويصف حميد المحلي صاحب الحدائق الوردية ما حاق بالمطرفية من المنصور بقوله : « وقد اجتهد في تدمير المطرفية وصب عليهم كل محنة وبلية حتى صاروا بين قتيل وطريد ، وأجرى فيهم الأحكام من القتل وسبى الذرية في البلاد الحميرية وغيرها من النواحى المغربية (66) .

ويذكر حميد المحلي وغيره من مؤرخي الزيدية أنه لما حاق البلاء بالمطرفية من قبل المنصور بعث أحد علماء المطرفية الكبار وهو العلامة الحسن بن محمد النساخ إلى الخليفة العباسي الناصر ببغداد رسالة يستغيثه فيها ويحثه على إرسال الجند لإيقاف القتل

<sup>(41)</sup> مدينة تقع جنوب صنعاء ولم يبق منها الأن إلا الأطلال .

<sup>(42)</sup> قاسم غالب وآخرون ، ابن الأمير وعصره مرجع سابق ص 37 .

<sup>(43)</sup> طبقات الزيدية 33 .

<sup>(44)</sup> انظر ما تقدم في قولهم بالإحالة والاستحالة بين عناصر الأشياء .

<sup>(45)</sup> ابن الوزير ، تاريخ آل الوزير ، مرجع سابق ق 68 .

<sup>(46)</sup> الحداثق الوردية ، مرجع سابق 171/2 ويعني بالنواحي المغربية المناطق الغربية من اليمن .

بالمطرفية ، وقد أورد المحلي نص تلك الرسالة ، وهي رسالة أشك أن تكون من العمالم المطرفي إذ هي عبارة عن مدح للمنصور وقد رأى المحلي إثباتها كما يقول « لأنها واردة من ضد مكاشح ولا أقوى من شهادة الضد لضده »(47) .

ومما يدل عى ذلك الشك الأبيات التالية التي تكاد تكون أبيات غزل في المنصور وهي قوله :

إمام هاشمي فاطمي أشار إلى الخلافة فامتضاها فصيح لفظه عند فرات يسقود قبائل البحن اللواتي

معید للنضال لکم ومُبدی ولکن لا یملاها بجلدی یقضی به صلابة کل صلد ترورکم مکفرة بسرد(48)

ولنا أن نتصور كيف يمكن لعدو أن يمدح خصمه بهذا الأسلوب الرائع ، والمنطقي الذي يجب أن يكتبه \_ إن كان كتب فعلاً \_ ابن النساخ هو ما حاق بالمطرفية وذراريهم من المنصور فيصور تلك الحالة من التشريد والقتل حتى يستطيع بـ ذلك أن يستـدر عطف الخليفة العباسي حامي حمى الإسلام .

#### اختلاف الزيدية في تكفير المطرفية :

المصادر الأساسية لتراث المطرفية الفكري اتلفت وفقدت مثلها في ذلك مثل الخوارج والقرامطة في اليمن ، وليس لدينا من مصادر لنقف على حقيقة أفكارهم سوى ما كتبه خصومهم ، وغالبا ما تكون كتابة الخصم عن خصمه كتابة تشوبها حمى الانفعال والتشفي وإبرازه في صورة الخاطىء المارق من دائرة الشريعة ، وقد وقفت على اسهاء بعض المخطوطات التي كتبت عن المطرفية وتراثهم وكلها من تأليف خصومهم من الزيدية المخترعة على أنه لا بد من أن نضع في حسباننا بأن ما يكتبه الخصم لا يخلو من حقيقة ومن ثم فليس كله تجن فمثلاً ما كتبه بعض مصادر أهل السنة عن المعتزلة ليس كله تجن على المعتزلة بل فيه حقائق المعتزلة أنفسهم في مصادرهم اعترفوا بها مثل ما قيل عن النظام فإنه في حال موته ندم على ما كتبه ، كذلك هنالك ما قاله بشر بن المعتمر والجاحظ ، وقد رد المعتزلة على زعائهم القدماء ، ومن خلال هذه المقدمة فإن ما كتبه خصوم المطرفية عن المطرفية لا بد أن تصدق عليه تلك المقدمة أو المقولة ومن هذا المنطلق سوف نتناول تراث

<sup>(47)</sup> المرجع السابق 2/ص 171 .

<sup>(48)</sup> المرجع السابق 2/ص 173 .

المطرفية في الفصل التالي .

وإزاء الاضطراب حول فكر المطرفية اختلف الزيدية أعني جمهور الزيدية فبعضهم رفض أن يكفّرهم واعتذر لهم بأنهم متأولون والقاعدة العامة عند الزيدية أنه لا كفر بالتأويل ومن خلال هذه القاعدة لم يكفر الزيدية الفرق الإسلامية الأخرى كأهل السنة إلا من صرح دون تأويل معقول بالكفر إلا أن بعض الزيدية لم يقبل هذه القاعدة العامة في فكر الزيدية وقد احتج هذا البعض بآراء الهادي نفسه فقد قيل عنه أنه لا يأكل لحوم المشبهة والجبرية، وعدم أكله ذلك يعني أنهم كفار وتقول بعض المصادر الزيدية أن هذه الرواية عن الهادي ضعيفة وبالتالي لا يعتد بها (40)، ونتيجة لرفض بعض الزيدية لهذه القائلين القاعدة اتسعت عندهم دائرة الكفر حتى قال بعض المتهكمين من الزيدية على القائلين بهذا الرأى ، أى الكفر بالتأويل :

وقالوا إنَّ مَكَّةَ دارُ حرب \* حماها الله من طاغ وعاد(50) .

وعلى رأس القائلين بكفر المطرفية ، كما سلفت الإشارة ، الإمامان أحمد بن سليمان وعبدالله بن حزة ، وقد تصدى بعض أقرباء الأخير اعني المنصور له في قول ه بكفرهم وخطاه ومن أولئك البعض عمه المنتصر محمد بن مفضل ، ويقول ابن الوزير أحمد بن عبد الله عن هذا العالم « إنه أحد أعلام سادات أهل البيت » (51)

وقد تساءل ابن الوزير عن عدم تكفير المنصور لفرقة الحسينية وهي واضحة التصريح بالكفر، وكما يقول إن « أقوال هذه الفرقة كفرية لا تأويل فيها مشل قولهم أن الحسين بن القاسم أفضل من رسول الله على وإن كلامه أبهر من القرآن (52)، والغريب أن معظم زيدية تلك الفترة ــ القرن الخامس والسادس ــ لم يكفروا الحسينية وهذا يوضح أن تكفير المطرفية لم يكن بسبب خروج عن دائرة الشرع بل إنما هو نتيجة لموتف سياسي من المطرفية إزاء إمامة أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة ولم توضح المصادر ذلك الموقف السياسي وكل ما أوردته هو القول بمعارضة المطرفية للمنصور في خروجه عن مسائل للهادي .

<sup>(49)</sup> طبقات الزيدية 1 /ق 22 .

<sup>(50)</sup> تاريخ آل الوزير ق 68 .

<sup>(51)</sup> المرجع السابق ق 66 ..

<sup>(52)</sup> المرجع السابق ق 70 .

وبما يزيد الأمر وضوحاً أكثر أي أن الاختلاف إنما هو اختلاف سياسي إن المنصور أكثر تشيعاً للمعتزلة وفكرهم وقد ألف كتابه الشافي (قت) ، وأفرد أحد أجزائه للكلام عن المعتزلة وفضلهم ، والمطرفية لا يختلفون عن فكر المعتزلة إلا بإضافة بعض الأفكار الفلسفية وشططهم في بعض الآراء ولا أشك أن تكون تلك الآراء التي ذكرها عنهم خصومهم ، إن لم تكن قد وضعت بقصد اظهارهم بنانهم كفار ، لبعض علمائهم وكما سلفت الإشارة بأن في المعتزلة من خرج علناً عن دائرة الشريعة كالجاحظ ومعمر بن عباد (54) ، وينطبق ذلك على علماء المطرفية ، على أنه بالإضافة إلى تشيع المنصور للمعتزلة فإنه أكثر تطرفاً في علويته ولعل هذا هو السبب الأساسي في مغالاته ذلك أن بعض المطرفية لا يرون العلوية في الإمامة كما ذكروا عنهم وإنما الإمامة عندهم حتى النبوة بعض المطرفية لا يرون العلوية في الإمامة كما ذكروا عنهم وإنما الإمامة عندهم ومن ثم يكونون مؤهلين لمنصب الإمامة ، وهذا رأي النظام من المعتزلة وعامة الخوارج أما منصب يكونون مؤهلين لمنصب الإمامة ، وهذا رأي النظام من المعتزلة وعامة الخوارج أما منصب النبوة في أن يصل إليه أولئك الأشخاص العلماء فلم يقل به سوى المطرفية .

ونفي العلوية عن الإمامة كفيل بأن يحيق بهم من المنصور ما يعجز القلم عن تصويره فقد ذكر المؤرخ يحيى بن الحسين بأنه من كثرة ما أصاب المطرفية من القتل بأن جعل المنصور قبورهم جماعية (55) ، ذلك إن نفي العلوية تعني عدم شرعية إمامته على حسب مقتضى القواعد الزيدية والمنصور شخصية طموحه فقد كان يفكر بأن تصل دولته إلى الحجاز والشام ويذكر المؤرخ المذكور بأنه قد فرض مكوسات على أمراء الحجاز وكانوا يدفعونها على مضض (55) ، وإنما تلك قوته .

#### 2 ـ المخترعة :

مؤسس هذه الفرقة هو علي بن شهر الذي اختلف مع علي بن محفوظ في الاعراض وقد نسبوا إلى قولهم وليس إلى مؤسسهم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وقول هذه الفرقة بأن الله يخترع الصفات في الأجسام قول في غاية من الأهمية لأنه في الحقيقة يهدم أهم

<sup>(53)</sup> مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ويقع هـذا الكتاب في اربع أجزاء والنسخة التي بدار الكتب رديثة الخط لا تكاد تقرأ . وهي برقم 2168 مكروفلم .

<sup>(54)</sup> انظر ما ذكره البغدادي عن المعتزلة في كتابه الفرق بين الفرق وما رد بنه القاضي عبد الجبار على بعض المعتزلة في شرحه للأصول الخمسة .

<sup>(55)</sup> انظر غاية الأماني ، مرجع سابق 1/ص 398 .

<sup>(56)</sup> المرجع السابق 1 /362 .

قاعدة للزيدية في أصل العدل وهي القول بحرية الفعل للإنسان ، وقد قويت هذه الفرقة وانتشرت آراؤها بمساعدة الإمامين المتوكل على الله أحمد بن سليان والمنصور بالله عبد الله ابن حزة كذلك بمساعدة بعض العلماء الذين وفدوا من طبرستان لمحاربة المطرفية ، ولعل أهم شخصية ابتليت بمقاومة المطرفية ومناظرتها العلامة القاضي جعفر بن عبد السلام قاضي صنعاء فقد تصدى هذا العالم الكبر للمطرفية بدفع وايعاز من الإمامين المذكورين وقد وصل ذلك التصدي إلى ايذائه ورميه بالحجارة في أحد المساجد ، وكان المنصور قد بعث هذا العالم الجليل إلى أرض العراق لاستجلاب كتب المعتزلة وقراءتها والرد على أفكار المطرفية وبالفعل ذهب هذا العالم إلى العراق ولكنه لم يجد سوى كتب البهشمية من المعتزلة (57) ، وهذا هو السبب الأساسي الذي أدى إلى اعتداد الزيدية أعني جهود الزيدية في المسائل الكلامية بآراء البهشمية ذلك أن قول المخترعة باختراع الله الصفات في الأجسام يعني بكل بداهة اتفاقهم مع أهل السنة في القول بأن الفعل ليس من خلق الإنسان إذ الفعل عند المخترعة حركة والحركات كما يقولون من الصفات وإذا كان ذلك كذلك فإن الله هو الذي يخلق الأفعال ، وهذا ما لا يقولون به وكتبهم تنكر مثل هذا القول وتبطله وكان المطرفية كثيري التحامل على المخترعة في قولهم باختراع الله الصفات في الأجسام حتى قال أحد علمائهم على المخترعة في قولهم باختراع الله الصفات في الأجسام حتى قال أحد علمائهم على المخترعة يتهكم الأبيات التالية :

والله يخترع المعاني عسدهم والسم ليس بقاتل والسهم لا تفرى وكذلك لا يستطيع ضرباً ضارب فيها يكون الفعل وهي حوادث وكذا التكرم والساحة عسدهم والله يحدد كل سمح صابر

كالطعم والحركات والألوان التراب يوم كل طعان دون استطاعات سوى الأركان لله جل الله في الأحيان فعل الآله وفطرة الأبدان ويندم كل مبخل وجبان(85)

وإذا كانت هذه آراء المخترعة فلا شك في جبريتها وهي بالتالي خروج واضح عن مذهب الهادي ، وقد تكون هذه الأبيات من العالم المطرفي واسمه أبو السعود بن محمد بن وضاح العنسي قيلت على سبيل الهجاء والتحريف لعقائد المخترعة ، ولكن كيف يمكننا أن نفسر قول المخترعة باختراع الله المعاني في الأجسام ؟ .

<sup>(57)</sup> طبقات الزيدية 1 /ق 51 .

<sup>(58)</sup> طبقات الزيدية 1/ق 151 .

لا أحد يدري عن عقائد المخترعة حتى سفر القاضي جعفر بن عبد السلام واستجلابه كتب البهشمية من العراق وكل الذي نعلمه من خلال مصادر التاريخ الزيدي أنهم الخلص من الهدوية أي اتباع الهادي وإذا ما كانوا اتباع الهادي فإن الهادي كها يقول تراثه الذي خلفه معتزلي الأصول ، وبالتالي تكون المخترعة كذلك وعلى هذا الأساس يمكننا استبعاد قولهم بالجبرية في الأفعال إلا إذا كان ثمة جديد حدث في فكر الهادي على أيدي المخترعة ويكون هذا الجديد قولهم بالاختراع مجارين في القول به أهل السنة وليس بين أيدينا ، كها سلفت الإشارة ، مصادر للمخترعة قبل ظور القاضي جعفر بن عبد السلام تبين لنا اعتقادات المخترعة أوإذا ما علقنا الحكم على المخترعة قبل ظهور عبد السلام تبين لنا اعتقادات المخترعة أوإذا ما علقنا الحكم على المخترعة فيكون القاضي جعفر بن عبد السلام هو الذي أحدث تغييراً في فكر المخترعة بإدخال كتب البهشمية المعتزلة .

والقـاضي جعفر بن عبـد السـلام كـان قبـل انضـوائـه تحت مـظلة المخـترعـة من المطرفية ، ولا ندري كيف انتقل ، كل ما وقفنا عليه أنه حدثت بينه وبين الإمام أحمد بن سليمان محاورة فقال له الإمام المذكور :

هل علمت يا قاضي أحداً عن لقيته بالعراق يقول شيئاً عماية ول به المطرفية أووجدت ذلك في كتاب؟ فأجاب كلا قال فإنه يجب عليك أن تردهم عن جهلهم وتنكر عليهم بدعهم ، قال النبي على ، إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعلية لعنة الله (و5) ، فقال له القاضي : قد عرفت ما تقول ولكن القوم كثير صاروا ملء يمننا هذا فلو أنكرت عليهم لرموني . وقد اعتذر القاضي المذكور في هذه المحاورة للإمام أحمد ابن سليان من أنه كان ينتمى في أول أمره إلى فرقة المطرفية (60)

وقد كان انتقال القاضي جعفر بن عبد السلام من المطرفية إلى المخترعة ذا أثر كبير في اثراء فرقة المخترعة وإحيائها أعني من الناحية الفكرية إذ استطاع أن ينقلها من مرحلة الجمود إلى الحركة والنشاط في صفوف الزيدية ، وليس هنالك من شك في أن هنالك علماء غيره ساهموا في إحياء هذه الفرقة ولكن للقاضي جعفر القدح المعلى في ذلك النشاط

<sup>(59)</sup> الحديث كيا رواه ابن عساكر : عن معاذ بن جبل : ﴿ إِذَا ظَهْرِتِ البَّدِعَةُ وَلَعْنَ آخَرِ هَذَهُ الأَمَّةُ أُولِهَا فَمَنَ كَانَ عَنْدُهُ عَلَمْ فَلْيَنْشُرُهُ فَإِنْ كَاتُمُ الْعَلْمُ يُومِئَذُ كَكَاتُمُ مَا أَنْزِلُ اللهُ عَلَى محمد ﴾ الفتح الكبير 1 / ص. 132 .

<sup>(60)</sup> طبقات الزيدية 1 /ق 63 ، 64 .

العلمي ، فهو أولاً تصدى لفرقة المطرفية وأوقف نشاطها بين الزيدية وبحكم كونه مطرفياً استطاع الوصول إلى اقناع جماعات كثيرة منهم بترك مذهبهم بطرقه في الجدل والمحاورة ، واستطاع هذا القاضي أن ينشر فكر البهشمية المعتزلي الذي جلبه معه من العراق وهو فكر كما أرى يتوسط بين المعتزلة الأول كأبي الهذيل العلاف والنظام والجاحظ وبشر بن المعتمر وبين الأشعرية (16) ، واستطاع أيضاً القاضي جعفر أن يعقد حلقات الجدل والمناظرة في مناطق أهل السنة أوكما يسميهم بالجبرية والمشبهة ، وهوالذي دعا العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني الحنبلي أن يتصدى لهذا القاضي وقد وضع كل واحد منها مؤلفاً يرد فيه على الاتهامات التي أوردها كل منها على معتقدات الآخر (62).

ويأتي تلاميذ القاضي جعفر من بعده فيؤصلون أكثر الاتجاه البهشمي في الزيدية أمثال العلامة محيي الدين ابن الوليد القرشي وأخيه بدر الدين والعلامة الشيخ الحسن بن محمد الرصاص والعلامة حميد المحلي وغيرهم ، وقد وضع أولئك العلماء وحدهم أكثر من ستين مؤلفاً في علم الكلام (63).

#### ظ ـ الحسينية:

تنسب هذه الفرقة إلى الحسين بن القاسم العياني المتوفي سنة 404 هـ ، وقد اجمعت كثير من مصادر الزيدية على تكفير هذه الفرقة فيها عدا الفقيه حميدان بن يحيى والعلامة أحمد بن صلاح الشرفي فذكر هذان العلمان بأن المهدية في العياني محض افتراء من أحد علماء القرن الرابع وهو عبد الملك بن غطريف ، وقد ألف حميدان بن يحيى كتاباً في نفي تهمة المهدية عن العياني (64) ، إلا أن المؤرخ مسلم اللحجي وهو من علماء القرن

<sup>(61)</sup> من مسائل اقتراب المعتزلة للأشعرية قول البهشمية بالأحوال وهو تعبير عن قولهم بالصفات التي نفاها بقية المعتزلة . انظر د . عبد الكريم عثيان ، نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ص 187 طبع مؤسسة ارسالة بيروت 1971 م

<sup>(62)</sup> انظر الفصل الأول من مدرسة الحنابلة باليمن من هذه الدراسة .

<sup>(63)</sup> انظر طبقات الزيدية 1/ق 64 ، 65 ، 66 وقسم المؤلفات الكلامية من كتاب عبد الله محمد الحبشي مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص 93 \_ 149 .

<sup>(\*)</sup> انظر في هذا الصدد يحيى بن الحسين ، طبقات الزيدية 1/ق 58 ، وأحمد بن عبد الله الوزير: تاريخ آل الوزير ق 70 ، ومسلم اللحجي تاريخ مسلم اللحجي 4/ق 239 .

<sup>(64)</sup> اسم همذا الكتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي من الأقوال ضمن مجموعه وهو مخمطوط بالجامع الكبير بصنعاء .

الخامس الهجري يذكر أن الخلاف بين ابن الغطريف والعياني إنما كان حول مسائل رأى ابن الغطريف أن العياني خرج فيها عن مذهب الهادي ، ويذكر أيضاً إن جعفراً اخا العياني رفض التعزية في أخيه معتقداً أنه ما زال حياً (65) ، بل وأكثر من ذلك أن أحد علماء الحسينية وضع كتاباً في مهدية العياني (66) ، وقد حدثت نتيجة للقول بالمهدية مناظرات بين علماء الفرق الزيدية الأخرى والحسينية (67) ، فقد انكروا عليهم هذه الترهة .

وإذا ما صح القول بمهدية العياني فإنه يكون أول شخص باليمن يدعي مثل ذلك ، وينقل المؤرخ يحيى بن الحسين في طبقاته رسالة من المهدي العياني إلى أحد علماء صعده وهو المحسن بن محمد بن المختار بن الناصر (القرن الرابع) جاء فيها: «أما بعد أيها الفاسق المنافق . . . فإنه بلغني أنك تهجرني وتزعم أني لست المهدي ، ، فاحتج عليه هذا العالم في نفي تلك المهدية بكتاب الله وسنة رسوله هذا العالم في نفي تلك المهدية بكتاب الله وسنة رسوله هذا العالم في نفي تلك المهدية بكتاب الله وسنة رسوله المهدية .

<sup>(65)</sup> تاريخ مسلم اللحجى 4/ق 1240 .

<sup>(66)</sup> طبقات الزيدية 1 /ق 58 .

<sup>(67)</sup> المرجع السابق 1 /ق 58 .

<sup>(68)</sup> المرجع السابق 1/ق 34 .

## الفصل الثاني

## آراء الزيدية الكلامية

#### المقدمة:

علم الكلام لدى الزيدية مر بأربع مراحل ، الأولى تتمثل في آراء الإمام الهادي يحيى بن الحسين أما المحلة الثانية فتبدأ تقريباً من منتصف القرن الرابع الهجري وتنتهي بمنتصف القرن الخامس فهي تتمثل في آراء المطرفية هذه الآراء اختلف حولها الزيدية فبعضهم يكفر أصحابها والبعض الآخريرى أنهم مبرأون إلا من التأويل كها سلفت الإشارة ، وتعتبر آراء المطرفية من أهم الأطوار التي مر بها علم الكلام الزيدي في اليمنى ، فقد اخطلت هذه الآراء بأفكار فلسفية ورؤى جديدة تماماً على المجتمع اليمني الإسلامي إذ خرجت هذه الآراء عن دائرة الشريعة الإسلامية تماماً وضعت فكراً فلسفيا الأولى ـ خلق الطبائع الأولى الماء والمواء ، والنار والتراب ـ فهذه العناصر أو الطبائع هي التي قصدها الإله بالخلق وما عدا ذلك حدث عن طريق التطور ، وهي نفس فكرة التي قصدها الإله بالخلق وما عدا ذلك حدث عن طريق التطور ، وهي نفس فكرة اليضاً النبوة من أساسها ونسبوا القرآن إلى الرسول عن الحيوانات ، ونفت هذه الفرقة أيضاً النبوة من أساسها ونسبوا القرآن إلى الرسول في ، أي أنه من تأليفه وانشائه ، وسوف نعرض لبعض آرائهم في فقرة لاحقة ، ويوعز المستشرق تيرتون إلى أن آراء هذه الفرقة هي نفس آراء المعتزلة الأولى كالعلاف والنظام ومعمر وبشر بن المعتمر() .

<sup>(1)</sup> انظر مقاله في مجلة museon المطرفية .

أما المرحلة الثالثة: فتمثل آراء البهشمية من المعتزلة التي أدخلها كل من الإمامين أحمد بن سليبان (توفي 566 هـ) وعبد الله بن حمزة (توفي 614 هـ) عن طريق جلب كتب هذه الفرقة من العراق بوساطة القاضي العلامة جعفر بن عبد السلام (توفي سنة 573 هـ) وقد أخذ جميع الزيدية فيها بعد الرن السادس بهذه الأراء ، وشرحوها في أمؤلفاتهم وعولوا عليها في الرد على خصومهم .

أما المرحلة الرابعة: في طور علم الكلام لدى الزيدية فهي المرحلة التي جاءت بعد القرن السادس ، أي ابتدأت ببداية القرن السابع على يد الفقيه العلامة حميدان بن يحيى ( توفي سنة 656 هـ ) الذي حاول التخلص من ربقة المعتزلة وإنشاء علم كلام خاص بأهل البيت كها سهاه إلا أن دائرة حميدان لدى الزيدية محضورة وتمثلت في شخصه وبعض الأثمة الذين عولوا على آرائه ، ومع كل ذلك أي استقلاله بمدرسة خاصة في علم الكلام فهو لم يخرج عن آراء المعتزلة البغدادية ومجموعة صدى لأرائهم وهو بقس الإتجاه الذي نحاه الإمام القاسم بن محمد وشارح أساسه أحمد بن الصلاح الشر في فشرح هذا الأخير وهو ملحق بهذه الدراسة يعتبر رسالة جامعة لآراء المعتزلة جميعاً ولهذا السبب سوف نكتفي به في ايراد آراء فرقة المخترعة من الزيدية التي آل أكثرهم إلى السبب سوف نكتفي به في ايراد آراء فرقة المخترعة من الزيدية التي آل أكثرهم إلى الاعتباد على آرائها في مسائل أصول الدين فيها بعد القرن الخامس الهجري

## أ \_ آراء الهادي الكلامية :

الهادي هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي فقيه عالم زاهد له مذهب مستقل في الفروع أما الأصول فإنه يوافق فيها المعتزلة بالرغم من أنه يعد المعتزلة من الفرق الضالة ، وقد وضع أسس مذهبه في الأصول في كتابه « المنزلة بين المنزلتين »(2) ، وجاء فيه بالنص : « إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على الحق ومن خالفنا على الباطل أن جميع فرق الأمة لجملة قولنا مصدقون ونحن بما انفردت به كل طائفة مكذبون وهو فيها ندين الله به من أصول التوحيد والعدل وإثبات الوعد والوعيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدقون . وأهل الضلالة عندنا خسة الشيعة والمرجئة والخوارج والمعتزلة والعامة »(3) .

 <sup>(2)</sup> مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموعة منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم 2217 مكروقلم .

<sup>(3)</sup> انظر ق 93 من المرجع السابق .

يقصد بالشيعة الإثنى عشرية والإساعيلية أما العامة فلعله يقصد بها الجبرية ، وأصول الهادي الخمسة هي نفس أصول المعتزلة وهي التي قبال عنها الخياط أنها تمثل عقيدة المعتزلة في العدل والتوحيد وأن من يقول بها فهو المعتزلي أو كها هو تعبيره « وليس يستجق أحد منهم اسم الاعتزال ـ يعني بعض من يقول بشيء من أصول المعتزلة ـ حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ، فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي هود).

ولعل الهادي عندما عد المعتزلة من أهل الضلالة يقصد بهم أولئك المعتزلة القدماء الذين كانوا قبله كبشر بن المعتمر وأبي الهذيل والنظام ومعمر فقد روى عن هؤلاء جميعاً بل وغيرهم من المعتزلة اعتقادات خارج عن مفهوم الدين الإسلامي ولذلك نجد أن الهادي يخالف هؤلاء في المنهج وإن كان يقول معهم بأن العقل هو الأساس الأول الذي يكن للإنسان أن يعرف به خالقه إلا أنه ليس كأولئك المعتزلة يعتمد على الآيات القرآنية كادلة عقلية أي أنه يستخرج الدليل العقلي من فحوى الآيات القرآنية ، وقد أخذ بهذه القاعدة بعد الهادي شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وابن الوزير الياني في كتابه ترجيح (أساليب القرآن على أساليب اليونان) . ولم لم تقتصر كتابات الهادى على السائل الأصولية بل شملت كتاباته المسائل الفروعية فكتب في الفقه ومسائله الدقيقة وله في ذلك كتابان مشهوران وهما « الأحكام » و « المنتخب » وهما عمدة الزيدية في الفروع ، إضافة إلى كتابات الهادي في الأصول والفروع فإن شخصية الهادي كما سلفت الإشارة في الفصل الأول شخصية تتمتع بقدر كبير من الحنكة السياسية والعسكرية وهو مع ذلك يغلب عليه طابع الزهد والأثرة .

وآراء الهادي الكلامية تدور حول اتجاهات ثلاثة :

الأول : تنزيه الله تعالى ونفى التشبيه عنه .

الثاني : مبدأ العدل المطلق لله تـعـالى ونفي صدور اي قبيـح عنه من ظلم وجـور وكذب وغير ذلك من القبائح .

الثالث: هو الاتجاه السياسي والأخلاقي ، وهذا الاتجاه يتمثل في آرائه في مسائــل

<sup>(+)</sup> الانتصار في السرد على ابن السراونـدي الملحـد ص 126 ، 127 نشر مطبعـة دار الكتب المصريـة 1924 م .

الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذه المبادثي تتضمها الأصول الخمسة ما عدا مسألة الإمامة فإن الهادي يجعلها أصلًا من أصول الدين .

#### 1 ـ التوحيد التنزيه ونفى التشبيه :

الهادي في هذا الأصل وحتى ينزه الله تعالى يتصدى بالرد على الجبرية إذ معظم كتاباته في التوحيد والعدل رد على الجبرية والمشبهة ، وأغلب الطن أن كتاباته في هذه المسائل كانت وهو بالحجاز وقد رأينا له أحد مؤلفات الهامة وهي عبارة عن رد على أحد زعهاء الجبركما يصفه وهو الحسن بن محمد بن الحنفية ، والحسن هذا كما يبدو أحد أحفاد عمد بن علي بن الحنفية وسمي بن الحنفية تمييزاً له عن أبناء علي من فاطمة ومصادر التاريخ اليمني لم تذكر شيئاً عن أن الحسن يسكن بأي ناحية من نواحي اليمن وأرجح أن الحسن هذا كان يسكن الحجاز أو العراق الذي كانت علاقة الهادي به ، وطيدة قبل أن عاجر إلى اليمن كما أرجح أن ثمة صلة تربطه بالهادي والألم يمكن ليعتني بالرد عليه ، إذ هنالك الكثير من الجبرية وأهل السنة يسكنون بالقرب من الهادي في المدينة وكذا أيضاً العراق ملأى بهم ولعل انتساب الحسن إلى أهل البيت من أولى الأسباب التي جعلت الهادي يرد عليه وكما يبدو من هذا المؤلف أن محاورة أو مناظرة قد حدثت بينه وبين الهادي . على أن الهادي لم يخصص ابن الحنفية وحده بالرد بل أكثر الكلام على عموم الجبرية وله في ذلك تراث كثير في ذلك بل ورد أيضاً على بعض الزيدية القدماء ، كرده على سليان بن جرير رئيس فرقة الجريرية .

#### معرفة الله:

ينطلق الهادي في تصوره لتنزيه الله تعالى من القرآن الكريم ويستدل ببعض الآيات الكرية التي تدل على نفي التشبيه والرؤية وأنه صمد تعالى واحد لا شريك له ولا نسد ولا نظير كقوله تعالى : ﴿ لا تعدركه الأبصار وهو يعدرك الأبصار ﴾ ( الأنعام : 103 ) ، وقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ( الشورى : 11 ) ، والهادي في الاستدلال العقلي أولا قبل الشرع إلا أنه يستخرج الدلالة العقلية من القرآن الكريم ، وهذه الطريقة كما يقول الأستاذ المدكنور مصطفى حلمي هي طريقة السلف الصالح في جعل القرآن هو الدليل الأوحد في الإستدلال عليه تعالى واستمداد المعرفة منه على الخلق والنشىء ( ق) ، إلا أن الهادي يجعل العقل مستقلاً بتلك المعرفة في حال من لم تبلغ دعوة النبي عليه ، وكما يقول : « فإن كان في الدنيا أحد لم

<sup>(5)</sup> انظر منهج علماء السنة والحديث من أصول الدين ص 13 مرجع سابق .

تأته الأخبار فعلم أنه وما أشبهه مخلوق وأن الله خالقه وخالق الخلق وأنه قديم وما سواه عدث وأنه لا شبه له ولا نظير وأنه عدل لا يجور وحكم لا يظلم فقد أصاب جملة التوحيد والعدل ، فإن شبهه بعد ذلك بشيء أو شك في أنه يشبه شيئاً أو ظن أنه يظلم ويجور فقد نقض جملته وخرج مما دخل فيه ه(6).

ويقسم الهادي الأدلة على معرفة الله إلى أقسام ثلاثة : ـ

1 ـ الدلالة العقلية المعتمدة على الآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿ وليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴾ (ص: 29)، وقوله تعالى : ﴿ إِن فِي ذلك لذكر لما كان لمه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ (ك: 37)، ﴿ فإذا صح مركب اللب وثبت فهم القلب ثم تعدير أمره جميع الخلق وقصدوا في ذلك الحق تفرع لهم من الألباب وجودة فكرهم وإنصافهم لعقولهم ما يدلهم على معرفة خالقهم وقدرة سيدهم ومالكهم »(5).

3 - هي كما يسميها الهادي ما يعلم ويدرك بالتجربة كمعرفة أن لكل داء دواء وأن الخمر تفقد شاربها الإدراك السليم وإن النار محرقة وما إلى ذلك من الأمور التي تعرف بالتجربة (8).

هكذا تأتي المعرفة عند الهادي الدلالة العقلية التي يمكن أن يسترشد بنصوص القرآن عليها فالنبوة التي نعلم بها التكاليف والأحكام الشرعية ، وأخيراً الدلالة الحسية التي يمكن أن يعبر عنها بالدلالة الضرورية ، ويخالف كها رأينا المعتزلة في الدليلين الأخرين

<sup>(6)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 210 مرجع سابق .

<sup>(7)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 144 مرجع سابق .

<sup>(8)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 044 ــ 145 مرجع سابق .

الاستدلال بالنبوة والاستدلال بالضرورة أو المعرفة الضرورية والمعتزلة لا يرون الاستدلال بالمعرفة الضرورية وإلا كما يقولون لكان المنكرون لله تعالى موحدين بمه ضرورة دون إجالة نظر<sup>(9)</sup>، وسوف نسرى أن الزيدية فيما بعد إدخال كتب البهشمية إلى اليمن لا يعتدون بالدليلين الآنفين أي النبوة والضرورة وإنما يعتبرون الدليل العقلي في المقدمة ما عدا صاحب الأساس وشارحه اللذين ردا على المعتزلة وموافقيهم من الزيدية في استبعاد الآيات القرآنية من الدلالة على معرفة الله (10).

#### صفات الله الذاتية والفعلية:

لا يختلف الهادي عن المعنزلة في أن صفات الله تعالى ، هي عين ذاته فهو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بمعاني زائدة على النذات ، أما الصفات الفعلية فهي عنده كل اسم يستحق به مدحاً فهو خالق رازق شكور حميد مريد وما إلى ذلك من الاسماء والنعوت وقد تحدث باطناب عن صفة الإرادة وأثبت هذه الصفة كالمعتزلة على أنها صفة حادثة ، وهي في حقه تعالى على معنيين :

المعنى الأول إرادة حتم وجبر ، والمعنى الثاني إرادة تخبير وتحذير .

ف إرادة الله بالمعنى الأول هي خلف للسموات والأرض وكافة الأشياء من حيوان ونبات وجماد ، فالله تعالى ، أراد هذه الأشياء كما هي وهي مجبورة في خلقها وأشكالها .

والمعنى الثاني إرادة تحذير وتخيير وهذه الإرادة تختص بأفعال الإنسان وقد سهاها الهادي « إرادة تحذير وتخيير معها تفويض وتمكين » بمعنى أن الله تعالى إراد خلق الإنسان وفي إرادته له مكنه في فعله وفوض إليه في الإختيار بحيث يصح تكليفه ، وهو هنا يفرق بين إرادة الجبر الآنفة في خلقه الأشياء وبين الإنسان وإرادته لأنه كها يقول لوكانت هذه الأخيرة كالأولى لما استطاع أحد أن يخرج من دائرة الإيمان كها لا يدر الإنسان أن يتحول من صورة إلى صورة « ولكن الله ركب فيهم العقول - أي في بني الإنسان - وأرسل إليهم الرسل وهداهم النجدين ومنكنهم من العلمين - الخير والشر - وقال : ﴿ إنا هديناه السبيل أما شاكراً وأما كفوراً ﴾ ( الإنسان : 3 )(11) .

<sup>(9)</sup> انظر القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة تحقيق د . عبد الكريم عشمان ص 54 نشر مكتبة وهبه 1995 القاهرة .

<sup>(10)</sup> انظر 1/ص 168 من شرح الأساس,

<sup>(11)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 94 ، 95 مرجع سابق .

وإذا كانت إرادة التخيير والتحذير تأتي بناء على إرادة الإنسان في اختياره الفعل فكيف يكون عندما تجتمع إرادة الإنسان الإختيارية التي يأتي منها الفعل وإرادة الله التي لا شك أن لها تعلق بالفعل إذ هو تعالى مكن هذا الإنسان من إحداث الفعل فها إذن إرادتان على فعل واحد .

الهادي لا يناقش هذه المسألة التي كانت محل خلاف بين أهل السنة والمعتزلة ، وقد اوجد أهل السنة لهذه المسألة حلاً بأن جعلوا تعلق إرادة الإنسان بإرادة الله ، وهو الأمر الذي جعل المعتزلة بلزمونهم بالقول بالجبر كها ألـزم أيضاً أهـل السنة المعتزلة في قولهم باستقلال الإنسان بإرادته بأن تكون إرادة الإنسان هي النافذة دون إرادة الله وفي هـذا إشراك .

غير أن الهادي في كتابه « معرفة الله » يقتصر في إثبات الإرادة بالمعنى الثناني على ما جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت استقلال الإنسان بأفعاله كقوله تعالى : ﴿ إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيلُ أَمَا شَمَاكُراً وأَمَا كَفُوراً ﴾ ( الإنسان : 3 ) وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَا تُمُودُ فَهَدِينَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعَمَى علي الهدى ﴾ ( فصلت : 17 ) ، وقوله تعالى : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ ( فصلت : 40 ) ، إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الفعل إلى الإنسان (12)

وإرادة الله \_ وكافة الصفات الفعلية \_ حادثة تحدث بإحداث فعله وهي مع ذلك غير متقدمة بزمن على الفعل بل هي الإيجاد والموجود في آن واحد وكما يقول الهادي : « وأما الإرادة منه جل جلاله فمحدثه مكونه وعن صفات الذات بائنة محدثة بأحداث فعله إذ ليس هي غير خلقه وصنعه ، لأن إرادته لشيء خلقه له فهو إيجاده إياه ، ولا فرق وإيجاده إياه فهو إرادته له فإذا خلق فقد أراد وشاء وإذا أراد فقد خلق وبرأ ، ولا فرق بين إرادته في خلقه الأجسام ومراده لأن إرادته لإيجاد الأجسام هو خلقه لما فطر من الصور ، لا تتقدم له إرادة فعلاً ولا يتقدم له أبداً فعل إرادة ، لا تفترق إرادته وصنعه بل صنعه مراده وإيجاده ، وإنما تتقدم الإرادة فعل المفعول إذا كان الفعل مخالفاً للمفعول المجعول »((13)

ولم يناقش الهادي كون هذه الإرادة قائمة به تعالى أو هي لا في محل كما ذهب بعض

<sup>(12)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 95 مرجع سابق .

<sup>(13)</sup> الهادي ، المسترشد مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع الهادي رقم 2217 مكروفلم .

المعتزلة ـ البهشميـة ـ وتعليلهم لكون الإرادة لا في محـل بناء عـلى قولهم أنـه تعـالى لا في محل (14) .

مبدأ العدل:

يرى الهادي أن الله تعالى عدل مطلق منزه عن كل قبح وفساد وظلم وجور ، إذ لا يصدر عنه تعالى إلا كل ما هو خير وحسن ، أما الشر الذي نراه يصرع بني الإنسان ويدق أطنابه في أرجاء هذه المعمورة فإنما يتأتى من خلال أحداث الإنسان نفسه وتنكبه الطريق والصراط المستقيم الذي حدده الله وبينه من - نلال ابتعاث أنبيائه ورسله ، إلا أنه قد جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى يزين للإنسان عمل الشر بل ويختم على قلبه ويطبعه ويجعل عليه غشاوة حتى لا يرى الجانب الإيجابي من الأفعال ، كقوله تعالى : ﴿ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ﴾ (الأنعام : 108) ، وقوله تعالى : ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ﴾ (البقرة : 7) .

الهادي ومن خلال منهج المعتزلة في تأويل كلما يتعارض مع مبدأ تنزيه الله عن أفعال القبيح بصرف المعاني الظاهرة بتأويله تلك الآيات وغيرها من الآيات التي تتعارض ع اختيار الإنسان لأفعاله ذلك الاختيار الذي مكنه الله إياه ، ويعتبر الهادي كل تلك أيات من قبيل المجاز وقبل أن يصل الهادي إلى اعتبار تلك الآيات من قبيل المجاز يذكر الأسباب الأساسية التي نزلت الآية من أجلها ، فيقول في قوله تعالى : ﴿ ولا تسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ ( الأنعام : 108 ) ، بأن هذه الآية نزلت في أبي جهل وذلك أنه لقى أبا طالب عم الرسول على أن أم يكف عن شتمه آلهتنا ابن أخيك يشتم آلمتنا ويقع في أدياننا ، واللات والعزى لأن لم يكف عن شتمه آلمتنا لنشتمن آلمه ، فأنزل الله في ذلك ما ذكر في أول الآية تأديباً للمؤمنين وأمر بالكف عن أصنام المشركين »(14) .

أما المعنى المراد في القرآن الكريم كما يرى الهادي فإنه الإمهال وترك المعاصفة بقطع الأجال ، ومن ثم كما يقول : « جاز أن يقول » : زينالهم « إذ قد فضلنا وأمهلنا وأحسنا في التأني ورحمنا ، وكذلك تقول العرب لعبيدها يقول الرجل لمملوكه إذا تركه من المقوبة على ذنب من بعد ذنب وتأنى به وعفا عنه وصفح ليرجع ويصلح فتهادى في

<sup>(14)</sup> انظر الأشعري ، مقالات الإسلاميين 1/ص 267 تحقيق محمد يجيى الدين عبد الحميد نشر مكتبة النهضة 1969 .

<sup>(14)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 221 ، 222 .

العصيان ولم يشكر من سيده الإحسان فيقول له سيده : أنا زينت لك واطمعتك فيها أنت فيه إذ تركتك وتأنيت بك ولم آخذك ولم أعاجلك . فهذا على مجاز الكلام المعروف عند أهل الفصاحة (15) .

وكذلك يذهب الهادي في نفي الختم والطبع على القلوب لأن في ختم وطبع الله على تلك القلوب عبث إذ كما يقول لا يجوز من الأحبار من الله تعالى عمن ختم وطبع على قلبه وتنكبه طريق الحق باختياره ، فعلم تعالى خاتم أعماله التي هي عبارة عن « اختياره للضلال وإيثاره للسفال وتركه الهدى وقلة رغبته في التقى »(16)

ذلكم منهج الهادي في الآي القرآنية التي ورد فيها ذكر التزيين والحتم والطبع وما شابه ذلك من الآيات التي ظاهرها الجبر والحتم إذ كما يرى الهادي يتعارض مع عدل الله تعالى الذي مكن عباده بالقدرة والاستطاعة ليتأتى لهم اختيار أفعالهم بأنفسهم دونما قضاء أزلي حتى تصح مساءلتهم عن أفعالهم أن خيراً أو شراً ويكون حكمه تعالى العدل في إيفائهم ما يستحقونه من ثواب وعقاب.

وكما أول الهادي آيات القضاء والقدر كذلك أيضاً أول الآيات التي تدل على أن الله ، تعالى ، خالق لأفعال العباد كما هي قاعدة المعتزلة في أفعال الإنسان وكونها منسوبة إليه دون غيره ، فقول الله تعالى : ﴿ خالق كل شيء ﴾ يفسره الهادي بأنه خالق كل شيء يكون بما في ذلك الإنسان الذي مكنه بالقدرة والاستطاعة وفرق تعالى بين الفعل الإلمي وفعل الإنسان بقوله : ﴿ وتخلقون إفكا ﴾ ( العنكبوت : 17 ) ، أي تصنعون وتقولون ، لأن الإنسان لولم يكن غتارً في أن يفعل أو لا يفعل لا نتفي معنى المجازاة بالثواب والعقاب ، ولكان الأمر على سجية واحدة فعل البهيمة العجاء لا يختلف عن فعل الإنسان وبالتالي فلا حاجة إلى الرسل في أن يدعوا إلى طاعته ، « ومن كانت هذه على البرولا على البرولا عمود في فعل البرولا عمود في فعل البرولا عمود في فعل البرولا عمود في فعل البرولا عمود في مغي جليل الطاعة ، وإن عذب على قبيح فقد ظلم وإن أثبت لم يستأهل الشواب على جليل الطاعة ، وليست هذه من صفة الحكماء »(17).

<sup>(15)</sup> المرجع السابق 2/223 .

<sup>(16)</sup> المرجع السابق 193/2 .

<sup>(17)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 150 .

#### الوعد والوعيد :

يأتي ضمن إطار مبدأ العدل الإلمي الوعد والوعيد ، فالله تعالى قد وعد المطيعين من عباده الجنة في دار الخلد ، وهو تعالى لا يخلف وعده وإنما كان وعده تعالى للمطيعين لما كانوا قد أتوه في الدنيا من أعمال صالحة فاستحقوا عندشذ المجازاة بالوعد بالشواب وفي مقابل الموعد كان وعيده للعصاة من عباده وليس ثمة منجا لهؤلاء العصاة من الخلود الأبدي في النار مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ﴾(18) ، (المائدة : 37).

### المنزلة بين المنزلتين :

المنزلة بين المنزلتين هي الأصل الرابع عند المعتزلة وهي كذلك عند الهادي ، بل وكها سلفت الإشارة يعتبرها الهادي من أصول الدين ويرد في كتابه ( المنزلة بين المنزلتين ) على القائلين بإيمان الفاسق وهم المرجئة وكافة أهل السنة ، ويقول الهادي أن تلك الفرق مجمعة على قولنا بأن مرتكب الكبيرة فاسق ونضيف كها يقول أنه بالإضافة إلى فسقه فاجر ولا نصفه بالكفر والشرك(19) ، ومع فسقه وفجوره فهو خالد في النار ، وهذا هو رأي المعتزلة في مرتكب الكبيرة بل هو رأي الخوارج أيضاً والشيعة .

ذلكم السبب الديني لأصل المنزلة بين المنزلتين إلا أن وراء ذلك السبب المديني يكمن سبب سياسي في التسمية بالمنزلة بين المنزلتين ، هذا السبب السياسي هو الذي دعا المعتزلة والشيعة عامة في إحداث منزلة لمرتكب الكبيرة ، وهو الاقتتال في الأصل بين علي ومعاوية وبين علي أيضاً والخوارج ، وأيهم المخطىء فهو مرتكب للكبيرة إلا أن الشيعة بصفة عامة تجزم بأن المخطىء في هذا القتال هو معاوية وبالتالي فهو مرتكب للكبيرة وإذا كان مرتكب للكبيرة فهو فاسق وفاجر ، أما المعتزلة في هذا الصدد فقد اطلقوا ولم يعينوا أو يحددوا شخصاً بعينه وإنما جعلوا الأمر نظرياً فمن ارتكب كبيرة فهو فاسق وفاجر ، وبعض المعتزلة شذت عن قاعدة المعتزلة في هذا التعميم وجزموا بأن المخطىء في القتال وبعض المعتزلة شذت عن قاعدة المعتزلة في هذا التعميم وجزموا بأن المخطىء في القتال

<sup>(18)</sup> المرجع السابق 2/ص 73 .

<sup>(19)</sup> كتــابُ المنزلــة بين المنــزلـتين ق 94 مخــطوط ضـمن مجموع الهــادي رقم 2217 مكـروفلـم دار الكتب المصرية .

<sup>(20)</sup> انظر كتاب أبي الحسين الخياط ، الانتصار ص 75 ، 76 مرجع سابق .

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة وهو أصل تطبيقي بمعنى أنه يمثل الناحية الأخلاقية في فكرهم فلذلك نراهم يوجبونه على كل فرد في المجتمع المسلم ولا يربطونه بمبدأ الإمامة بمعنى أنه من الأمور التي للمحتسب أو من ينوب عن الإمام ، وليست الأمر كذلك عند الهادي فهو وإن قال به أصلاً من أصول العدل والتوحيد ، أي أنه من أصول الدين فإنه جعله مرتبطاً بأصل الإمامة كما أنه جعله مقصوراً على أولئك الذين ينطبق عليهم مبدأ الخروج عند الزيدية للتصدي لعملية الإمامة وتغيير النظام السياسي المبني على الظلم والجور ، فالله كما يقول الهادي : « جعل الأمر والنهي في أخيار آل محمد ، ومكن أهل الحق منهم وأجاز لهم وذلك قوله تعالى : الأمر والنهن أن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر وا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ ( الحج : 81 ) .

ويرى الهادي أن تفشي الظلم والقهر والكبت في المجتمع إنما هو نتيجة في الأصل لغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويرجع الهادي ذلك أفراد المجتمع نفسه إذ لولا ذلك لما قامت دولة الظلمة والجائرين وينطلق الهادي في تصوره هذا في غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآية الكريمة ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ( الرعد : 11 ) ، إذ دولة الظلمة والجائرين لا تقوم إلا بالأنصار وحواشي السوء المنتفعين من فئات السلطان ، وهم الذين يصورون للمجتمع أخطاء الظلمة والجائرين بأنها محاسن وإيجابيات « ففعل هؤلاء الظالمين ـ كما يقول ـ وأمرهم وسلطتهم إنما تقوم باعوانهم الذين يتبعونهم على ظلمهم ، وإذا تفرق الأعوان لن تقوم لهم دولة ولا تثبت لهم راية هرادي (21).

كذلك أيضاً يعلل الهادي انتشار الظلم والجور في المجتمع بانه نتيجة للعقائد الفاسدة المتمثلة في آراء المشبهة والجبرية في أصول اللدين ، ذلك أن هؤلاء الجبرية لا ينسبون الطلم لأصحابه بل يهادنون هؤلاء الطلمة الجائرين ويقولون أن كل الذي أصابنا إنما هو بقضاء الله وقدره أي أن أعمال السيوف في الرقاب وانتهاك الأعراض إنما كان شيء مقدر في الأزل ومن ثم فلا تثريب على أولئك الجائرين بل تقرير لأفعالهم وإيجاد المبررات لها في كونها بقضاء الله (22)

<sup>(21)</sup> رسائل اعدل والتوحيد 2/ص مرجع سابق .

<sup>(22)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 86 مرجع سابق .

#### الإيمان بالنبوة:

من المسائل الأصولية الإيمان بنبوة الرسول ﷺ ، ومذا الترتيب تكون النبوة الأصل السادس ، ويكون الهادي قد أضاف أصلًا آخر إضافة إلى أصل الإمامة التي يرى الهادي أنها من مسائل أصول الدين (23) ، وبذلك تكون الأصول عنده سبعة أما أن المعتزلة لم يجعلوا النبوة أصلًا من أصول الدين فلأنهم يعتبرون أن أصولهم الخمسة أصولًا يمكن للمكلف معرفتها عقلًا ، أما النبوة فإن العقل \_ كها يرون \_ لا يمكن أن يستدل عليهــا ما لم يستدل أولاً على التصديق بها عقلاً ، أي معرفة أن الله تعالى ، لا يمكن أن يبعث كذاباً أو ممخرقاً ، أما الهادي فقد اعتبر التصديق بنبوة الرسول مبدءاً أصولياً ويبدو لى إنما قال الهادي بذلك ليجد كالشيعة مخرجاً في الاستدلال على إمامة الإمام على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ويرى الهادي أنه كما يجب على المكلف معرفة الله عقلًا يجب أن يعرف أن محمداً بن عبد الله خاتم النبيين ، ولم يوضح كيفيـة الإيمان بـالرسـول ، فهل يتـأتى بمجرد ادعاء النبوة ومعجزاتها ، أي أن هذه المعجزات هي الفيصل في عملية الإيمان ؟ أم أن على المكلف من الناحية العقلية أن يؤمن بالرسول. واعتقد أن الهادي اعتبر معجزات النبي على الأمر الداعي إلى ذلك الإيمان ، وقول الهادي بذلك في غاية الأهمية لأنه خالف قاعدة المعتزلة في عدم الإيمان بالنبوة كمبدأ مستقل بذاته منفصل عن معرفة الله بواسطة العقل ، وبناء على ذلك فإن الهادي يوافق أهل السنة في الإيمان برسالة الرسول دونما مقدمات عقلية ، هـذا مجرد استنتاج إذ الهادي لا يشرح كيفيـة ذلك الإيمـان وإنما اطلق الأمر وجعل الإيمان بالنبوة من مسائل الأصول التي يجب على المكلف الإيمان بها ، وهو نفس الأمر الذي قال به في مسألة الإمامة التي سنعرض لها في الفقرة التالية .

#### الإمامة:

في مسألة الإمامة يرى الهادي أنه كها يجب على المكلف الإيمان بنبوة الرسول ﷺ ، فإن عليه أن يؤمن بأن علي بن أبي طالب « أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصي رب العالمين ووزيره ـ أي وزير النبي ـ وقاضي دينه وأحق الناس بمقام الرسول ﷺ ، وأفضل الخلق بعده »(24)

والهادي في أصل الإمامة لا يختلف عن بقية الشيعة في اعتبار الإمامة من مسائل أصول الدين ، وإنما يختلف الهادي عن بقية الشيعة في كونه لا يؤمن بالنظريات الغيبية

<sup>(23)</sup> المرجع السابق 2/ص 74.

<sup>(24)</sup> رسائل العدل والتوحيد 1/ ص مرجع سابق .

كالمهدي المنتظر والرجعة والقول بالبداء ، وما أي ذلك من النظريات التي لا يقرها العقل . ويجعل الهادي الدليل النقلي مكان الصدارة - كالإيمان بالنبوة - في الاستدلال على إمامة على بن أبي طالب كقوله تعالى : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والمذين آمنوا المدين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ ( المائدة : 77 ) ، فمؤتي الزكاة في الآية كما يرى الهادي هو على ، رضي الله عنه ، وهذا نص في ولايته .

ثم على المكلف عند الهادي بعد الإيمان بإمامة على الإيمان بإمامة الحس والحسين وذلك مصداقاً لقول النبي على « كل بني انثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتها » (25) ، وتنتهي الدلالة النقلية عند على وابنيه ، ولم يوضح الهادي هذه النصوص التي استدل بها على إمامة على وابنيه أهي نصوص خفية - كما يرى عامة الزيدية - أو هي نصوص جلية واضحة فيكون كبقية الشيعة من القائلين بالنص صراحة دون تأويل واغلب النظن أنه ينذهب إلى هذا المذهب الأخير أي اعتبار تلك النصوص دلالة جلية في الإمامة وإلا كان عليه أن يقول أنه يجب على المكلف أن يجتهد في استخراج النص الخفي في الدلالة على إمامة على وابنيه .

وتؤل الإمامة عند الهادي بعد علي وابنيه إلى ولد الحسن والحسين شريطة منابذتهم لأثمة الجور والظلم والخروج عليهم بحمل السيف في استئصال شأفتهم ، والهادي في هذا الصدد كغيره من الشيعة يستدل بكثير من الآيات القرآنية وأحاديث الرسول على أن الإمامة في ذرية على رضي الله عنه ، إلا أنه كيا سلفت الإشارة يجعل شرط الخروج على أثمة الظلم والجور هو الفيصل في استحقاق تلك الإمامة ، ويضع الهادي شروطاً عسيرة لذلك المتصدي لأمر الإمامة فهو كيا يقول لا بد أن يكون « ورعاً تقياً صحيحاً نقياً وفي أمر الله مجاهداً وفي حظام الدنيا زاهداً ، وكان فها لما يحتاج إليه عالماً بتفسير ما يرد عليه شجاعاً كمياً سخياً ، رؤوفاً بالرعية متعطفاً عسناً حلياً ، مساوياً لهم بنفسه مشاروراً لهم في أمره غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم ، قائماً شاهراً لنفسه رافعاً لرايته مجتهداً مفرقاً للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف العباد ، مخيفاً للظالمين مؤمناً للمؤمنين لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه بل يطلبهم ويطلبونه قد باينهم وباينوه وناصبهم وناصبهم وناصبه م وناصبه و وناصبه م وناصبه م وناصبه و باينه وباينوه وناصبهم وناصبه و وناصبه م وناصبوه . . " (26) .

<sup>(25)</sup> اخرج هدا الحديث الطبري عن فاطمة رضى الله عنها الفتح الكبير 2/323 .

<sup>(26)</sup> رسائل العدل والتوحيد 2/ص 78 مرجع سابق .

## ب ـ المطرفية وأفكارهم الفلسفية :

كنت قد أشرت في الفصل الأول ـ النشأة التاريخية للزيدية ـ إلى أن علم الكلام عند الزيدية قد مر بأطوار أربعة فهو على يد الإمام الهادي أخذ منحى وسطاً بين أهل السنة والمعتزلة ، أعني أن الهادي لم يتوغل كثيراً في الاعتداد بآراء المعتزلة الفلسفية كقولهم بالجوهر الفرد وكلامهم في الاعراض والصفات أو كها يسمونه بدقيق الكلام وجليله بل لم يأخذ ذلك المنحى العقلي المجرد الذي نجده لدى المعتزلة في إيمانهم بأنه يجب على المكلف عقداً الإيمان بأصول خسة ، وإنما اعتبر الهادي ـ بالرغم من أنه يقول بهذه الأصول الحمسة . النصوص الدينية أدلة عقلية في حد ذاتها ، وهذا قد أخذ به بعد الهادي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده العلامة ابن الوزير محمد بن إبراهيم (27) ، (توفي سنة 840 هـ) كما سلفت الإشارة .

أما فكر المطرفية ، وهم فرقة منشقة عن الزيدية فيختلفون عن فكر الهادي ، والذي بين أيدينا من تراثهم لا يشك قارئي أو باحث بأنه مخالف تماماً لمفهوم النصوص الدينية سواء من الناحية التصريحية أو التأويلية ، بل فكرهم عبارة عن آراء يشوبها بل يغلب عليها الطابع الفلسفي الذي نجد مظانه ومواطنه في الفكر اليوناني الفلسفي وفلسفات الفرق غير الإسلامية من المجوس وقبل أن نتاول ذلك بالدراسة أحب أن أشير هنا إلى تراث المطرفية قد تعرض للتشويه والانتحال ذلك لو أننا اعتبرنا المطرفية من فرق المعتزلة القديمة كها ذهب المستشرق تريتون (82) ، فلا يمكننا قبول ما كتب عن المطريفية من آراء تخالف تماماً مذاهب المعتزلة أو بتعبير أدق تخالف كثيراً من آارء المعتزلة فوساحب كتاب « الهاشمة لأنف الضلال » (92) ، أورد آرائهم على أنها آراء كها يقول فصاحب كتاب « الهاشمة لأنف الضلال والمجوس كذلك يذهب العنسي صاحب كتاب عقائد « أهل البيت والرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه عقائد « أهل البيت والرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « الرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « الرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « الرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « المرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « الرد على المطرفية » ، والقاضي جعفر بن عبد السلام في كتابه « الرد على المطرفية » ، ومثله مأيضاً ذهب حميدان بن يحيى في كتابه « تعريف

<sup>(27)</sup> انظر د. مصطفى حلمي ، منهج علماء الحديث والسنة ص 151 .

<sup>(28)</sup> انظر The Mutarrafya, Le Museon P.65 مرجع سابق

<sup>(29)</sup> نشر المستشرق تريتون نصوصاً من هـذا الكتاب ملحقـا بدراستـه عن المطرفيـة انظر ص 64 من المجلة الدورية Le Museon مرجع سابق .

<sup>(\*)</sup> مخطوطة بمكتبة برلين الشرقية رقم 10292 .

<sup>(30)</sup> هذا الكتاب مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء .

التطريف »(<sup>11</sup>) ، فقد أورد كل هؤلاء عقائد للمطرفية لا تختلف عن عقائد المجوس في النار والقول بإلمي الخير والشر ، ويقول الإمام أحمد بن سليهان في كتابه الأنف « الهاشمة » « إن المطرفية جمع أخبث الخصال مخالفين للبرية ، لأن أحداً من البرية ما جمع ذلك ولما كانت هذه الخصال أخبث خصال الأشرار من تلك الفرقة التي ذكرناها صح ما قلناه أنهم قد خرجوا من جملة المسلمين وفارقوا أهل ملة الإسلام فلا يحل مناكحتهم ولا ذبائحهم . . . » (<sup>32</sup>) .

والذي جعلنا أن نقول أن مذهب المطرفية تعرض للتشويه ولانتحال هو أن الزيدية ختلفون في تكفيرهم فإذا كان الإمام أحمد بن سليهان والإمام عبد الله بن حمزة وحميدان والعنسي قد اجمعوا على تكفيرهم فإن هنائك آخرين من الزيدية لا يرون تكفيرهم ، وينقل المؤرخ أحمد بن عبد الله بن الوزير في كتابه تاريخ آل الوزير آراء كثير من الزيدية تعارض الرأي الأنف وترى أنهم مبرأون من التكفير (قد) ، وإزاء هذا الاختلاف فسوف نأخذ بحدر كلها قيل عن المطرفية بل وادعو القارئي أو الباحث أن ياخذ ما انقله من أفكارهم من المصادر التي توافرت لدى بحذر وأن يسعى إذا تمكن في العثور على المصادر الجقيقية التي لم استطع أن أقف عليها .

#### الله وصفاته :

يثبت المطرفية وجود الله ويثبتون له أربعين صفة ويقولون أن هذه الصفات قديمة بقدمه ، أي أنها ذاته (24) ، ويبدو لي أن صاحب كتاب « الهاشمية لأنف الضلال » الذي أورد ذلك قد صحف رأي المطرفية فبدلا من أن يكتب أربع صفات كتب أربعين صفة ، لأن المعروف عن المعتزلة والمطرفية والذين يوافقونهم في ذلك ، أعني أنهم ينفون عن الله أي صفات كما سيأتي ، يقولون أن الصفات الذاتية لله تعالى أربع صفات هي كونه عالماً قادراً حياً موجوداً ، وإذا ما أراد صاحب « الهاشمة » أن تلك الصفات الكثيرة هي صفات فعل فإن المطرفية ـ كما يورد هو وغيره من أصحاب المصادر الانفة (35) ـ ينفون صفات الله فعل فإن المطرفية ـ كما يورد هو وغيره من أصحاب المصادر الانفة (35) ـ ينفون صفات الله

<sup>(31)</sup> مخطوط ضمن مجموع حميدان بالجامع الكبير بصنعاء .

<sup>(32)</sup> انظر المجلة Lemuson ص 67 .

<sup>(33)</sup> تاريخ آل الوزير ق 74 مرجع سابق . .

<sup>(34)</sup> انظر النصوص التي نشرها تيرتون من هذا الكتاب بمجلة Le Museon ص 65 مرجع سابق .

<sup>(35)</sup> انظر د . هنري توماس ، اعلام الفلاسفة ترجمة متري ص 73 ، نشر دار النهضة العربية القاهرة دون تاريخ .

الفعلية بل ينفون أن يكون الله خالقاً لهذا العالم بصوره المختلفة بل وأكثر من ذلك أن المطرفية يرون إن الله لم يخلق سوى أصول هذا العالم الماء والتراب والنار والهواء\*، فهذه العناصر الأربعة هي التي خلقها الله واخترعها وعن طريق الاحالة والاستحال -Trans العناصر وتمازج هذه العناصر تمت عملية الخلق وتشكلت صور المخلوقات المختلفة من إنسان وحيوان ونبات وجماد (36). ورأى المطرفية في الإحالة والاستحالة والتهازج يتوافق مع رأي اخوان الصفا، فقد جاء في الرسالة الرابعة عن كيفية الخلق قولهم « فنرجع الآن إلى ذكر الأجسام البسيطة التي دون فلك القمر ونقول أنها الهيولى الموضوع للطبيعة وهي فاعلة فيها الأشكال والصور صانعة منها الحيوان والنبات والمعادن، وأن الأسخاص الفلكية لها كالأدوات للصانع وذلك أن الفلك يدوم دوراته حول الأرض في الأسخاص الفلكية لها كالأدوات للصانع وذلك أن الفلك يدوم دوراته في سمك الهواء على سطح الأرض والبحار واسخانها لها يحلل المياه فيصيرها بخاراً ويلطف أجزاء التراب فيصيرها دخاناً ويختلطان ويكون منها المزاجات كها يكون من أصباغ المصورين، ثم أن قوى النفس الكلية والفليكة السارية في جميع الأجسام المساة الطبيعة تنقش وتصور وتصوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي هي الحيوان والنبات والمعادن »(25).

كما رأينا أنه لا فرق بين رأي المطرفية ورأي اخوان الصف سوى أن اخوان الصفا ربطوا عملية الخلق بدوران الفلك أما المطرفية فقد جعلوا الأمر وكأنه تطور طبيعي لعملية النشو والخلق وذلك دون شك بمساعدة عوامل الطبيعة ، وقطع الصلة بين الله والخلق عند المطرفية إنما هو كما يرون تنزيه لله ، فالله خير محض لا يفعل الشر مطلقاً وفكرة خيرية الله هذه منسوبة في الأصل إلى أفلاطون وأخذها المعتزلة وأولوها بأن قالوا إن الله تعالى لا يفعل القبائت ومن هنا جاء نفيهم أن الله لا يحب القبيح ولا يرضاه ، أما الشر عند المطرفية فهو كما يرون من أفعال الإنسان أو كما اسموه من أفعال الطبائع المختلفة ، فمن هذه الطبائع تشكلت صور الإنسان والحيوان ، وفي الحيوان أنواع شريرة كما يرون

<sup>(\*)</sup> هذه الفكرة أصلًا للفيلسوف اليوناني أمباد وقليس (حوالي 445ق م) فقد ذهب إلى إن المادة الحية تتكون من أربعة عناصر وهي النار والهواء والماء والـتراب ومن اتحاد هذه العناصر مع بعض تنشأ الأشياء في جميع العالم.

<sup>(36)</sup> انظر يحيى بن الحسين ، طبقات الزيدية 1/ق ، والعنسي عقائد أهـل البيت والرد عـلى المطرفيـة ق 25 مرجع سابق والقاضي جعفر بن عبد السلام الرد على المطرفية ق 71مرجع سابق . (37) رسائل اخوان الصفا 2/ص 64 ، 65 نشر دار بيروت للطباعة بيروت 1957 م .

كالأسود والنمور والثعابين وغيرها وبالتالي فهي ليس بخلق لله (<sup>38)</sup> ، بل كما يروي الإمام أحمد بن سليمان ( توفي 566 هـ ) بأن أحد علماء المطرفية الكبار وهو مسلم بن محمد اللحجي صاحب التاريخ المعروف باسمه قال في مجلس عام بأن من قال أن الله قصد شيئاً من أفعاله غير الأصول الأربعة فقد كفر (<sup>39)</sup> .

### نفي النبوة :

ترتب على قول المطرفية بأن الله لم يخلق سوى العناصر الأربعة وأن لا علاقة بين الله وخلقه نفى النبوة وابتعاث الرسل ومن هنا جاء قوله بأن النبوة ليست من فعل الله ولا اختياره وإنما هي من فعل النبي بل وذهوا إلى أنه في إمكان الإنسان أن يصل أو يبلغ درجة النبوة بتحصيل المعرفة والعمل والاجتهاد وإن لم يفعل ذلك فتقصير منه (40).

ومن نفيهم للنبوة جاء رأيهم في الإمام إذ هي حق لكل شخص وصل إلى طور من العلم والمعرفة بيحث يكون أفضل وأعلم أهل زمانه ، والإمامة عندهم ليس بالضرورة أن تكون في قريش بل هي عامة في كل الناس ، وانطلاقاً من هذا الرأي بمكنننا معرفة السبب الذي جعل الإمامين أحمد بن سليهان وعبد الله بن حمزة يحاربان المطرفية .

#### مفهوم العدل عند المطرفية:

كما سلفت الإشارة أنكر المطرفية خلق الله لهذا العالم ونسبوا خلق جميع الكائنات التي تعيش في كنفه إلى الاحالة والاستحالة فبمجرد خلق تلك العناصر الأربعة تنقطع صلة الله بمخلوقاته وفكرة انقطاع الصلة بين الله والعالم في الأساس منسوبة إلى أرسطو فهو الذي ذهب إلى أن الله يتمحور حول نفسه ولا يفكر في غيره لأن تفكيره في غيره يعني احتياجه لذلك الغير ، وهذه بالضبط فكرة المطرفية وإن لم يشرحوها وإغا وقفوا فحسب عند فكرة خلقه للعناصر الأربعة التي قصد الله عندهم خلقها ولم يعللوا كما أشرت آنفا لهذا الخلق وعلى هذا الأساس فالعدل إنساني ، أي أن الإنسان هو الذي يضع المعايير للخير والشر والمجازاة بالثواب والعقاب وكذا البحث عن الرزق والسعادة فالله لا يرزق أحداً وإنما الإنسان هو الذي يرزق نفسه بكده وتعبه واكتشافه لمصادر الطبيعة المهيأة لسد احتياجاته ومن ثم فالسعادة متوقفة عليه فهو الذي يجعل نفسه غنياً أو فقيراً سعيداً أو احتياجاته ومن ثم فالسعادة مبدأ التفضيل لطبقة من الناس على أخرى فلا عبد ولا سيسد وإنما

<sup>(38)</sup> عبد الله بن زيد العنسي ، عقائد أهل البيت ق 11 مرجع سابق

<sup>(39)</sup> العنسى ، عقائد أهل البيت والرد على المطرفية ق 11 مرجع سابق

<sup>(40)</sup> المرجع السابق ق 16 .

الناس سواسية ، وافتراضاً إذا كان ثمة علاقة بين الإنسان والله فإنه يجب على الله أن يسوي بين الناس في ستة أشياء في الخلق والرزق والحياة والموت والتعبد والمجازاة بالثواب والعقاب ، وانطلاقاً من هذا الفهم لعلاقة الله بالإنسان وهي علاقة سلبية تمام ورؤية طوباوية مثالية أنكر المطرفية الشرائع الساوية وقالوا أن القرآن من إنشاء محمد (٢٠) ونفى المطرفية فكرة الابتلاء من الله بالأمراض وقالوا أن أي مرض في الإنسان إنما هو نتيجة لاسباب عضوية فقد يتناول الإنسان أكلاً متجرثاً فيحصل له تسمم ، وقالوا في هذا الصدد أن أعمار الناس متساوية وهي مائة وعشرون سنة وإذا مات الإنسان قبل أن يصل إلى هذا السن فإن موته إنما كان نتيجة لمرض (٤٠).

## ج - الآراء الكلامية للمخترعة :

تقدم في الفصل الأول أن أكثر الزيدية في مسائل آصول الدين على رأي فرقة المخترعة وهو ما أشار إليه المؤرخ الزيدي يحيى بن الحسين وكانت البدايات الأولى لهذه الفرقة في القرن الرابع الهجري عندما انشقت الزيدية إلى مطرفية ومخترعة على يدي كل من مطرف بن شهاب العبادي وعلي بن شهر ، وكانت كها سلفت الإشارة المطرفية هي الفرقة ذات النفوذ القوى في الزيدية وهم كها يقولون يعتزون إلى الهادي وأرائه في مسائل أصول الدين وقد تقدم أن الزيدية مختلفين في اعتقادات المطرفية فبعضهم يكفرهم والبعض الآخر لا يرى تكفيرهم إلا أن الأراء التي أوردناها تختلف كثيراً عن آراء الهادي في المسائل الأصولية وإذا كانت حقاً تلك الآراء لهم فهم لا ينفكون عن الكفر إذ هي واضحة في نفي بعثة الرسل بل وصلة الله بهذا العالم بصفة عامة .

أما المخترعة فيقولون إنهم أتباع الهادي وعلى نهجه إلا أنه في منتصف القرن السادس أدخل بعض أئمة الزيدية وهم المتوكل على الله أحمد بن سليهان والمنصور بالله عبد الله بن حمزة بمساعدة القاضي جعفر بن عبد اسلام آراء البهشمية ومن المعتزلة ، وبما أن مخطوطة الشرفي شرح الأساس الكبير هي عبارة عن آراء المخترعة رأيت أنه ليس من المناسب إيراد تلك الأراء إذ فيمه تكرار ومن ثم سوف اكتفي بما وردافى المخطوطة من الأراء الكلامية (٤٩).

<sup>(41)</sup> العنسي ، عقائد اهمل البيت ق 32 ، وأحمد بن سليمان اهاشمة لأنف الضلال نصوص منشور ضمن دراسة المستشرق تريتون بالمجلة المدورية Lemuson ص 66 ويحيى بن الحسين ، طبقات الزيدية 1/ق 43 .

<sup>(42)</sup> المرَّجع السابق 1/ق 40 ، وجعفر بن عبد السلام ، الرد على المطرفية ق 4 مرجع سابق .

<sup>(43)</sup> نشرت دار الحكمة هذا الكتاب فانظر آراء المخترعة في الجزء الأول .

## الخاتمة ونتائج البحث

تقدم في مقدمة هذه الدراسة أنها تحتوي على ثلاثة أقسام رئيسية ، وأن هذه الأقسام تمثل الاتجاهات الدينية فيها بين القرن الثالث والخامس الهجري .

على هنالك اتجاهات غير الذي احتوت عليه هذه الأقسام وهي اتجاهات الخوارج والأشعرية فكان من المفروض أن تتضمن هذه الدراسات بما أنها عن الاتجاهات في اليمن على آراء هذه الاتجاهات ولكن نظراً للافتقار للمصادر لهذه الفرق أو الاتجاهات أغفلت عن عمد هذه الدراسة آراء كل من الأشعرية والخوارج الأشعرية أو لا لأنها بدأت في أواخر القرن السادس والخوارج لأن تراثهم قد عدم بالرغم أنهم كانوا متواجدين بكثرة في تلك القرون سواء في اليمن (شرق شال اليمن) أو في حضرموت وعان وهي المناطق الجنوبية الشرقية لليمن وما عدا ذلك فقد استطاعت هذه الدراسة أن تقف على تراث تلك المدارس الكلامية وكذا أيضاً أن تعرض للمناحية التاريخية والسياسية لأصحاب هذه المدارس وقد أثبت هذه الدراسة :

1 - إن الخوارج كان لهم تاريخ طويل وأنهم لم يندثروا من اليمن إلا في القرن السابع الهجري وأنهم ظلوا بالقرب من دولة الهادي يحيى بن الحسين كيا أنهم أيضاً أسسوا لهم دول في حضرموت وعمان وكانت نهايتهم الذوبان في إطار المذهب الزيدي في صعدة شمال غرب اليمن وكذا أيضاً الذوبان في المذهب السنى في حضرموت .

2 - اثبتت هذه الدراسة التطور في المدرسة الزيدية أعني في عجال علم الكلام بمعنى

آخر انتقال الزيدية من آراء الهادي إلى آراء البهشمية من المعتزلة كها هو ثابت في مخطوطة الشرفي وإن اختلف الزيدية إلا أن اختلافهم محصور بين مدرستي الاعتزال البصرية والبغدادية إضافة إلى ذلك اثبتت هذه الدراسة آراء لفرقة المطرفية هذه الفرقة ذات البعد العقلي الصرف وتأصيلها للمذهب الطبيعي الذي كانت بداياته على أيدي فلاسفة اليونان أمثال أنباذ وقليس وعلى أيدي بعض المعتزلة كبشر بن المعتمر وعمرو بن بحر الجاحظ .

3 ــ اثبتت هـذه الدراسة وجود المدرسة الحنبلية في اليمن أواخر القرن الشالث المجري أو بعد بقليل أي بداية القرن الرابع الهجري ، وأنه كان لهذه المدرسة دور كبير في الحفاظ على تراث الحنابلة حتى بعد القرن السابع الهجري كما يذكر المؤرخون البمنيون ، ولعل تأثر أمثال ابن الوزير محمد بن الله والحسن الجلال كان من نتائج آراء تلك المدرسة .

4 ـ أثبتت هذه الدراسة أن الإسهاعيلية في اليمن كانوا عبارة عن اتجاه سياسي فحسب وليس اتجاهاً عقائدياً وأنه نتيجة لذلك سرعان ما تلاشت هذه الدولة ، كها اثبتت هذه الدراسة أن دولة على بن الفضل القرمطية ما هي إلا دعوة سياسية فحسب وليس لها أية علاقة بالفاطمين فيها عدا تتلمذ على أيدي الإسهاعيلية في العراق .

أما فيها يتعلق بالعقائد الدينية فقد أثبتت هذه الدراسة أن الإسهاعيلية في اليمن لا يختلفون على التفسير الباطني للنصوص الدينية بل وأكثر من ذلك إيمان خواصهم بأن الشريعة المحمدية قد انتسخت بشريعة محمد بن إسهاعيل .

تلكم هي نتائج البحث في الاجاهات المختلفة في اليمن وهي دراسة كما اعتقد متواضعة وذلك لأنها لم تستطع أن تقف بتوسع على تراث تلك الاتجاهات الدينية .

وعلى كل فإنما ما قمت به لا يتعدى كونه محاولة تمس جانباً هاماً من حياة المجتمع اليمني في القرون السالفة وآمل أن يتمكن غيري من الباحثين مواصلة البحث في هذا الجانب الهام حتى نستطيع أن نقف على كل الجوانب الإيجابية والسلبية في تراث تلك الاتجاهات فناخذ بالإيجابي ونصنف السلبي لنقف على آثاره المعتمة في حياتنا الدينية والاجتماعية فنتجنبها ونضيء مشعل الإيجابية لينير لنا طريق المستقبل في الحياة .

### ثبت بالمصادر والمراجع

### أولًا المخطوطة :

- أحمد بن عبد الله الموزير: تاريخ آل الموزير مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 28316 ح (صورة عن الأصل بالجامع الكبير بصنعاء).
- أحمد بن عبد الله الجنداري: الجامع الوجير في وفيات العلماء أولى التبريز مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 2132 مكروفلم (صورة عن الأصل بالجامع الكبير بصنعاء).
- المداعي عهاد المدين ، ادريس القرشي : نزهة الأفكار مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 29219 ح ( صورة عن الأصل بالجامع الكبير بصنعاء ) .
  - الأفضل الرسولي: العطايا السنية مخطوط بدار الكتب رقم 4866 تاريخ.
- ـ الجندي ، محمد بن يـوسف السلوك في طبقـات العلماء والملوك مخــطوط بـدار الكتب المصرية رقم 996 تاريخ .
- جعفر بن منصور اليمن : الشواهد والبيان مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 184 عقائد تيمور .
  - ـ القاضي جعفر بن عبد السلام : الرد على المطرفية مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء المكتبة الغربية .

- حسين بن عبد الرحمن الأهدل: تحفة الزمن بـذكر سـادات اليمن مخطوط بـدار الكتب المصرية رقم 31244 ح .
  - هميدان بن يحيى : مجموع حميدان مكتبة محمد محمد المطهر صنعاء .
- حميد المحلي : الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيـدية ، مخـطوط بمكتبة المؤيـد بصنعاء .
- عبد الله بن حمرة ، الإمام الشافي : مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 2168 مكروفلم ( صورة عن الأصل بالجامع الكبير بصنعاء ) .
- عبد الله بن زيد العنسي : عقائد أهل البيت والرد على المطرفية مخطوط بالمكتبة الشرقية ببرلين رقم 10292 .
- عبد الله الطيب بن أحمد بامخرمة : قـ لادة النحر في وفيـات أعيان العصر مخـطوط بدار الكتب المصرية رقم 167 تاريخ .
- علي بن الحسن الخزرجي : العسجد المسبوك والجـوهر المحبـوك في أخبار العلماء والملوك غطوط بوزارة الإعلام اليمنية صنعاء .
- محمد بن مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي ـ مخطوط بـالمكتبة الأهليـة في باريس ـ أخبار الزيدية مخطوط بمكتبة برلين الشرقية رقم .
- المعلم وطيوط الحسين بن إسهاعيل : تاريخ المعلم وطيوط مخطوط بـدار الكتب رقم 161 مكروفلم .
- الهادي يحيى بن الحسين ، الإمام : كتاب المسترشد ضمن مجموعة رقم 2217 مكروفلم كتاب المنزلة بين المنزلتين ضمن مجموعه الآنف .
- يحيى بن أبي الخير العمراني: انتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار مخطَّوط بدار الكتب رقم 835 علم كلام.
- يحيى بن الحسين بن القاسم : \_ طبقات الزيدية مخطوط بمكتبة جامعة صنعاء \_ إنباء أبناء الزمن ، مخطوط بـدار الكتب المصرية رقم 1347 تـاريخ ( صـورة عن الأصل بالجامع الكبير بصنعاء ) .

### ثانياً المطبوعة

- د . إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق دار المعارف 1976 القاهرة .
  - ـ أبي الفداء : تاريخ أبي الفداء المطبعة الحسينية الطبعة الأولى دون تاريخ .
- أبو إسحاق الإسفرايني : التبصير في الدين تحقيق محمد زاهد الكوثـري ، طبع مكتمة نشر الثقافة الإسلامية 1940 القاهرة .
- مطبعة دار الحسين الخياط: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، مطبعة دار الكتب المصرية 1924.
- أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي : طبقـات الخــواص أهـل الصــدق والاخلاص المطبعة الميمنية دون تاريخ القاهرة .
- د . أحمد محمود صبحي : نظرية الإمامة لدى الإثني عشرية طبع دار المعارف 1969 القاهرة .
  - ـ أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية المكتبة السلفية 1399 القاهرة .
- ادريس عماد الدين القرشي ، الداعي : عيمون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأثمة الأطهار تحقيق د. مصطفى غالب دار الأندلس 1975 بيروت .
- ابن تيمية ، تقي الدين : الرسائل الكبرى ، دار أحياء التراث العربي دون تاريخ بيروت .
  - ابن الجوزي : دفع شبه التشبيه المكتبة التوفيقة دون تاريخ القاهرة .
- ابن خلكان : وفيات الأعيان ، تحقيق د . إحسان عباس دار صادر دون تـاريخ بيروت .
  - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون مطبعة شقرون دون تاريخ القاهرة .
- ابن جرير المطبري: تاريخ الأمم والملوك، المطبعة الحسينية دون تاريخ القاهرة.
- مابن الدبيع الشيباني: مقرة العيون في أخبار اليمن الميمون ، تحقيق محمد بن علي

- الأكوع المكتبة السلفية دون تاريخ القاهرة .
- بغيمة المستفيد في أخبار صنعاء وزبيد : تحقيق د . يــوسف شلحد ، مــركــز الدراسات والبحوث اليمني 1983 صنعاء .
- ابن سمرة الجعدي : طبقات فقهاء اليمن ، تحقيق فؤاد سيد ، دار الكتب العلمية 1981 بيروت .
  - ابن حجر: تهذيب التهذيب ، طبع الدكن 1325 الهند.
- ابن قتيبة : اختلاف اللفظ والرد على الجهمية ، مكتبة القدسي 1349 هـ القاهرة .
- البغدادي ، عبد القاهر : أصول الدين ، دار الكتب العلمية 1980 بيروت ، الفرق بين الفرق ، دار الأفاق الجديدة 1977 بيروت .
- بامخرمة ، عبد الله السطيب : تاريخ ثغر عدن ، تحقيق أوسكا لـوقفرين 1950 ليدن .
  - ـ ابن كثير: البداية والنهاية ، مطبعة السعادة دون تاريخ القاهرة .
- ـ بندلي جوزي : تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ، دار الروائع دون تاريخ بيروت .
  - م البخاري : صحيح البخاري ، دار الشعب دون تاريخ القاهرة .
    - ـ الجرجاني : التعريفات ، مكتبة صبيح دون تاريخ القاهرة .
- الحامدي ، إبراهيم ، الداعي : كنز الولد : تحقيق د. مصطفى غالب ، دار صادر 1970 بروت .
- الحارثي الياني ، الداعي : الأنوار اللطفية ، ضمن كتاب الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية لمحمد حسن الأعظمي ، طبع الهيئة العامة للتأليف والنشر 1970 القاهرة .
- الحسن بن يعقبوب الهمداني: الأكليل الجنوء العاشر تحقيق محب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية 1368 هـ القاهرة .

- محسين فيض الله الهمداني: الصليحون والحركة الفاطمية في اليمن ، وزارة الاعلام اليمنية دون تاريخ صنعاء .
- د. حسين مروة : النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الطبعة الرابعة دار الفارابي 1981 بيروت .
- حسين بن عبد الرحن الأهدل: كشف الغطاء، تحقيق أحمد بكير، 1964 تونس.
- د. حمود غرابة : ابن سيناء بين الفلسفة والمدين ، مجمع البحوث ازسلامية 1972 القاهرة .
  - ـ زبارة ، محمد بن محمد : أثمة اليمن ، مطبعة النصر دون تاريخ تعز .
- ــ سالم بن حمود السيابي : ازالة الوعثاء ، تحقيق د . سيدة إسماعيل ، وزارة الثقافة بعمان 1979 عمان .
- ـ السيوطي جلال المدين: تاريخ الخلفاء، دار الفكر 1974 بيروت ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، الحلبي 1350 هـ القاهرة.
- د. شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، (عصر الدول والإمارات) الطبعة الثانية دار المعارف 1983 القاهرة.
  - ـ صلاح اليافعي : تاريخ حضرموت السياسي ، 1948 القاهرة .
- \_ صالح بن مهدي المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ مكتبة مجاهد دون تاريخ القاهرة .
  - ـ عارف تامر : القرامطة ، مكتبة الحياة 1975 بيروت .
  - عبد الرحمن الشرقاوي: الأئمة التسعة ، دار الأخبار 1983 م القاهرة .
- ـ عبـد الجبـار بن أحمـد الهمـداني ، القـاضي : ـ شرح الأصـول الخمســة تحقيق د . عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة 1965 .
- عبد الله محمد الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ، مركز الدراسات والبحوث اليمني دون تاريخ صنعاء ، مالصوفية أو الفقهاء في اليمن ، مكتبة الجيل 1976 صنعاء ، حياة الأدب في عصر بني رسول ، وزارة الإعلام اليمنية 1980 صنعاء .

- ـ عبد الله بن أسعد اليافعي : مرآة الجنان ، طبع الهند 1337 هـ .
- ـ عبدان الداعي: شجرة اليقين ، تحقيق عارف تامر ، دار الأفاق 182 بيروت .
- د . عطية مصطفى : نظام الحكم بمصر في عصر الفياطمين ، دار الفكر العربي 1948 القاهرة .
- على بن الوليد ، الداعي : تاج العقائد ، تحقيق د. مصطفى غالب ، دار المشرق دون تاريخ بيروت .
- ـ الدامغ الباطل وحتف المناضل ، تحقيق د . مصطفى غالب ، مؤسسة عز الدين 1982 بيروت ، كتاب الـذخيرة ، تحقيق محمد حسن الأعظمي دار الثقافة 1971 بيروت .
- علي محمد زيد : معتزلة اليمن ، « دولة الهادي وفكره » دار العودة 1981 . بيروت .
- عمارة اليمني : المفيد في أخبـار صنعاء وزبيـد ، تحقيق محمد بن عـلي الأكوع ، 1967 القاهرة .
  - ـ د. عمر فروخ : اخوان الصفا ، مكتبة منيمنة 1945 بيروت .
- الغرالي : فضائح الباطنية ، تحقيق د. عبد المرحمن بدوي ، الدار القومية للطباعة والنشر 1964 القاهرة .
- المستنصر بالله: السجلات المستنصرية ، تحقيق د . عبدالمنعم ماجد ، دا الفكر العربي 1954 القاهرة .
- محمد بن عمر الشاطري: أدوا التاريخ الحضرمي، مكتبة الارشار دون تاريخ جده .
- د. محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار الجامعات المصرية . 1970 الاسكندرية .
- محمد جلال أبو الفتوح: المذهب الاشراقي بين الفلسفة والدين ، الطبعة الأولى دار المعارف 1972 القاهرة .

- محمد حسن الأعظمي: الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية ، الهيئة العامة التأليف والنشر 1970 القاهرة .
  - . عمد بن أحمد القيلى: المخلاف السليهاني ، القاهرة 1957 .
- \_ محمد بن عبد المرحمن المحلاوي: تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، الحلبي 1341 هـ القاهرة .
- معي المدين العيدروس : النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، الحلبي دون تاريخ القاهرة .
- د. مصطفى محمد حلمي: ابن تيمية والتصوف ، ذار الدعوة 1982 الاسكندرية ، منهج علماء الحديث والسنة ، من أصول الدين ، دار الدعوة 1982 الاسكندرية .
- ـ د. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسهاعيلية ، دار الأندلس 1979 بيروت .
- \_ نشوان بن سعيد الحميري: \_شرح رسالة الحور العين ، تحقيق مصطفى كمال ، مكتبة أزال 1985 بيروت ، \_خلاصة السيرة الجامعة ، تحقيق علي بن إسهاعيل المؤيد ، وإسهاعيل بن أحمد الجرافي ، دار العودة 1978 بيروت .
- الهادي يحيى بن الحسين ، الإمام : رسائل العدل والتوحيد الجزء الثاني ، تحقيق د . محمد عيارة ، دار الهلال 1972 القاهرة .
- يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق د . سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1968 القاهرة .
  - ـ المجلات والدوريات :
  - 1 \_ مجلة الحكمة اليمنية العدد 99 أغسطس 1982 .
    - 2 \_ مجلة الكاتب المصرية عدد مارس 1972 .
      - 3 \_ مجلة اليمن الجديد عدد مارس 1984 .
      - 4 ـ مجلة المتحف البريطاني الدورية 1950 .

# الفهرس

| الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | غحة  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| المقدمة                                                                 | 5    |  |  |  |  |  |  |
| القسم الأول : مدرسة الفقهاء الحنابلة                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول : النشأة التاريخية للحنابلة 13                              | 13   |  |  |  |  |  |  |
| أ ـ الفقهاء الحنابلة وشخصية الإمام أحمد بن حنبل 13                      | 13   |  |  |  |  |  |  |
| ب - الفقهاء وعلم الكلام                                                 | 17   |  |  |  |  |  |  |
| جــ علاقة الفقهاء بالصوفية                                              |      |  |  |  |  |  |  |
| د ـ الفقهاء والإسهاعيلية                                                | 33   |  |  |  |  |  |  |
| هـــ الفقهاء والزيدية                                                   | 40   |  |  |  |  |  |  |
| و_مصادر الفقهاء الكلامية 43                                             |      |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني: آراء الحنابلة الكلامية 47                                 | 47   |  |  |  |  |  |  |
| التوحيد ـ الصفات : اثبات الكيف ونفي المائلة 51                          | 51   |  |  |  |  |  |  |
| موقف العمراني من المعتزلة والاشاعرة 64                                  |      |  |  |  |  |  |  |
| انتقاد الغزالي                                                          |      |  |  |  |  |  |  |
| العدل                                                                   |      |  |  |  |  |  |  |
| تعقيب على آراء العمراني الكلامية                                        |      |  |  |  |  |  |  |
| القسم الثاني: المدرسة الاسهاعيلية                                       |      |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول: نشأة الاسهاعيلية 91                                        | 91   |  |  |  |  |  |  |
| البدايات الأولى للاسهاعيلية                                             | 92   |  |  |  |  |  |  |
| علي بن الفضل وابن جوشب                                                  | 95   |  |  |  |  |  |  |
| الدعوة الاسهاعيلية والدولة الصليحية 10.2                                | 10 2 |  |  |  |  |  |  |
| تطور الدعوة الاسهاعيلية في اليمن                                        | 107  |  |  |  |  |  |  |
| انتقال الدعوة الاسماعيلية من اليمن إلى الهند 111                        | 111  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني: آراء الاسهاعيلية الكلامية في أصول الدين ـ الطور الأول 114 | 114  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | 117  |  |  |  |  |  |  |
| العدل                                                                   | 1 22 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | 124  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | 133  |  |  |  |  |  |  |

| 135  | وجوب النص والعصمة للإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.38 | امامة دور الستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 139  | الفصل الثالث: فلسفة الاسماعيلية ـ الطور الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145  | نظرية الفيوض السبعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 151  | عملية الخلق كها يراها الاسهاعيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 152  | تفسير الانتخاب الطبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 153  | الإنسان الكامل والإيمان بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 156  | السمعيات كما يراها الاساعيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157  | تقسيم الناس من الانتقال إلى الحياة الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 158  | التراث الاسماعيلي في المصادر غير الاسماعيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | القسم الثالث: المدرسة الزيدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165  | الفصل الأول: نشأة وتاريخ الزيدية في اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167  | أبو العتاهية داعية الهادي بصنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 169  | بني فطيمة أشياع الهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170  | الطور السياسي والعسكري للدعوة الزيدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 172  | تحالف الهادي مع الضحاك والدعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174  | الهمداني وتهمة العداء لآل الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175  | الطور الديني والثقافي للدعوة الزيدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178  | 1 ـ المطرفية وفكرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 181  | اختلاف الزيدية في تكفير المطرفية General Organization (GOAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 183  | General Organization (SUAL)  dria Library (SUAL)  et authorist de la company de la com |
| 188  | الفصل الثاني: آراء الزيدية الكلامية على الفصل الثاني: آراء الزيدية الكلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 201  | المطرفية والأفكار الفلسفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 204  | مفهوم العدل عند المطرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 206  | الخاتمة ونتاثج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 208  | المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1991/1/370